# فضائل الأشهر الثلاثة

بر شهرشنان ۱۰ شهر تضای

心验证

E GUITE

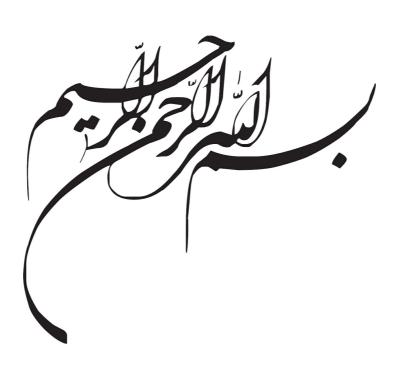

# فضائل الاشهر الثلاثه ( رجب ، شعبان ، رمضان )

کاتب:

محمد بن على بن بابويه شيخ صدوق

نشرت في الطباعة:

دار المحجة البيضاء

رقمي الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

## الفهرس

| هرس                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| سائل الاشهر الثلاثه                                                                    |
| اشاره                                                                                  |
| اشارها                                                                                 |
| [مقدمه المحقق]                                                                         |
| اشارها                                                                                 |
|                                                                                        |
| مع المؤلّف (قده) في كلمات موجزه متواضعه                                                |
| كِتَابُ فَضَائِلِ شَهْرِ رَجَبٍ                                                        |
| اشاره اشاره                                                                            |
| حَدِيثُ أُمِّ دَاوُدَ وَ عَمَلُهَا عَمَلُهَا المَامِن المَّامِ المَّامِ المَّامِ المَّ |
| كِتَابُ فَضَائِلِ شَعْبَانَ                                                            |
| كِتَابٌ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ ٧                                                   |
| خَبَرُ الصَّلَاه في آخِرِ لَيْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ                               |
| اشارهاشاره                                                                             |
| خَبَرُ وَدَاعِ شَهْرِ رَمَضَانَ                                                        |
| [كلمه المحقق]                                                                          |
| خاتمه الکتاب و التعریف به                                                              |
| [ترجمه محقق الكتاب بطلب من بعض الأحباب]                                                |
| و اما تأليفاتي لحد التاريخ: ١٣٩۶ ه                                                     |
| [محتویات الکتاب]                                                                       |
|                                                                                        |
| ريف مركز                                                                               |

### فضائل الاشهر الثلاثه

### اشاره

سرشناسه: ابن بابویه، محمد بن علی، ۳۸۱ - ۳۱۱ق.

عنوان قراردادي: [فضائل الاشهر الثلاثه]

عنوان و نام پدید آور : فضائل الاشهر الثلاثه: شهر رجب، شهر رمضان، شهر شعبان/ تالیف محمد علی بن الحسین بن موسی بن بابویه القمی معروف شیخ صدوق: تحقیق و اخراج میرزا غلام رضا عرفانیان

مشخصات نشر : بيروت : دارالمجد البيضاآ: دارالرسول الاكرم(ص) ، ق ١٤١٢ = .م ١٩٩٢ = ١٣٧١.

مشخصات ظاهرى: ۱۵۹ ص.نمونه

وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی

یادداشت : کتاب به صورت زیرنزیس

مندرجات: نمایه

موضوع: احادیث شیعه -- قرن ق ۴

موضوع: رمضان -- احادیث

موضوع: روزه -- احادیث

موضوع: شعبان -- احاديث

موضوع: رجب -- احاديث

موضوع: اعمال الشهور

شناسه افزوده: عرفانیان یزدی، غلام رضا، ۱۳۱۵ - ، محقق

رده بندی کنگره: BP۱۲۹/الف۲ف۶

شماره کتابشناسی ملی : م ۸۰-۳۹۲۱۶

### [مقدمه المحقق]

### اشاره

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم إنا نحمدك على ما هديتنا إلى فضائل نعمك و ندعوك أن تتواصل أفضل صلواتك على محمّد أشرف رسلك الذي بعثته بأكمل كتبك إلى الثقلين من عبادك و على خلفائه المعصومين الهادين إلى العمل بما يرضيك و اللعن على أعدائهم إلى يوم لقائك.

و بعد فمما أحسبه من حسن حظى و أعده من سعادتى اطلاعى على السفر الكريم «كتاب فضائل الأشهر الثلاثه رجب. شعبان. رمضان» لرئيس المحدثين و محيى معالم الدين شيخ الحفظه و وجه الطائفه المستحفظه عماد الدين أبى جعفر محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّى الخراسانى الرازى طيب الله ثراه و وجدته أصلا من أصول الطائفه فى الحديث و مشتملا على الدرر و الزهور من فضائل الشهور و مغيبا فى خبايا المدهور كاد أن يغيب عنهم كغياب النور عن المعمور فاردت إحيائه ابتغاء لمرضاه الله عز و جل فاستنسخته أولا عن نسخه العالم العامل الشيخ شير محمّد الهمدانى حيث انها كتبت بيد أهل الفن و صححت و قوبلت عده مرات بيده رحمه الله مع النسخ المتعدّده المصحّحه و جعلتها الاساس ثمّ قابلتها مع نسخه خطيه حسنه لمكتبه المغفور له آيه الله الشيخ محمّد حسين آل كاشف الغطاء و قابلتها فى الجمله مع النسختين الخطيتين الأخريين الجيدتين إحداهما لمكتبه أمير المؤمنين عليه السلام فى النجف تحت الرقم ٧٧٨/ ٥ و الثانيه لمكتبه أستادنا العظيم آيه الله العظمى السيّد محسن الطباطبائى الحكيم فما كانتا بحسب الترتيب و تعداد الأحاديث إلّا على غرار الاساس

ثم عرضتها على المجاميع الأصليه و بعض الأصول الأوليه لاحاديثنا المرويه عن الأئمه عليهم السلام ككتاب بحار الأنوار و وسائل الشيعه و مستدركه و مصباح المتهجد و الاقبال و مجالس الصدوق و ثواب أعماله و غيرها فرأيت لهذا الاساس مؤكدات و مؤيدات كثيره منها يستكشف كشفا قطعيا ان ما بأيدينا هو نفس ما بشر به الصدوق نفسه في موارد ثلاثه من كتابه من لا يحضره الفقيه (1) و أحال إليه فيها و ذكره في كتابه الخصال (٢) خصوصا بملاحظه ما شهد به الشيخ الحر (ره) في مقدّمه وسائل الشيعه من أن كتاب فضائل رجب و فضائل شعبان و فضائل شهر رمضان للصدوق (ره) و نسبته إليه متواتره حيث التزم ونها (المقدّمه) قبل ذكره فهرست أسماء الكتب المعدود فيها هذا الكتاب (فضائل الأشهر الثلاثه): أنه لا ينقل في الوسائل إلّا من الكتب المعول عليها التي لا يعتمل الشيعه إلّا بها و لا ترجع الا إليها و أنّه ينقل فيه من كتب معتمده من مؤلّفات الثقات الأجلاء كلها متواتر النسبه إلى مؤلّفيها لا يختلف العلماء و لا يشك الفضلاء فيها و أنّه لا ينقل فيه عن كتب غير معتمده أو ثبت ضعفها أو ضعف مؤلّفيها عنده و صدر عنه نحو ذلك في خاتمه الوسائل في الفائده الرابعه و ذكر في أمل الآمل (القسم الثاني طبع النجف مؤلّفيها عنده و صدر عنه نحو ذلك في خاتمه الوسائل في الفائده الرابعه و ذكر في أمل الآمل (القسم الثاني طبع النجف مؤلّفيها عنده و صدر عنه نحو ذلك في خاتمه الوسائل في الفائدة الرابعه و ذكر في أمل الآمل (القسم الثاني طبع النجف مؤلّفيها عنده و معانل شعبان كتاب فضائل شعبان كتاب فصائل شعبان كتاب فضائل شعبان كالفرد كالفرد كالبعد كالمند كالمراد كالمراد كالمراد كالمراد كالفرد كالمراد كالمراد كالمراد

و ذكر العلامه الكبير المغفور له الحاج الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ (قده) في الـذريعه الجزء ١۶ ص ٢٥٢ في وصف الكتاب ما لفظه: فضائل الأشهر

١- الجزء الأول طبع النجف ١٣٧٨ ه ص ٥٥ و ٥٨ و ٤٢.

٢- في الأبواب الخمسه عشر تحت عنوان: ثواب من صام يوما من رجب.

الثلاثه للشيخ الصدوق أبى جعفر محمّد القمّى ٣٨١ م ينقل عنه شيخنا النورى فى كتبه يوجد فى تبريز فى موقوفه الحاج السيّد على الإيروانى و كان عند المجلسى و ينقل عنه فى البحار و نسخه عتيقه عند الشيخ الميرزا أبى الهدى ابن الميرزا أبى المعالى ابن الحاج الكلباسى فى النجف و استنسخ منها نسخ أخرى و هو فى ثلاثه أجزاء: فضائل رجب و فضائل شعبان و فضائل رمضان و كل منها كتاب مستقل مختصر كما أحال إلى كل واحد منها الشيخ الصدوق فى كتاب الصوم من كتابه «من لا يحضره الفقيه» معبرا عنه بكتاب فضائل رجب و كتاب فضائل شعبان و كتاب فضائل شهر رمضان، لكن لاختصارها و اجتماع الأبواب الثلاثه فى مجلد واحد اشتهر الجميع باسم واحد يعنى: «فضائل الأشهر الثلاثه» انتهى ما هو المقصود نقله عن الذريعه.

و الروايات المودعه فيه و ان لم يكن كلها صحيحا على الاصطلاح الخاص بل فيها ما هو ضعيف السند عند الجميع إلّا ان الاستناد الى تلك في مقام العمل رجاء و انقيادا لا بأس به كما عليه العلماء لا سيما بالنظر إلى أن لها مؤيدات بل مؤكدات كثيره وارده من طرق أخرى في مجموعات علمائنا رضوان الله تعالى عليهم كما يشاهد ذلك من يراجع الجوامع الحديثيه ككتاب الوافى و وسائل الشيعه و مستدركه و بحار الأنوار و غير ذلك.

و نحن إذ وفقنا لاحياء هذه الثمره بطبعها لأول مره فنحمد الله و نشكره على الهدايه.

و حيث أنى أروى الروايات الواصله عن المعصومين عليهم السلام- منها روايات هذا الكتاب- بواسطه طرقى المتصله إلى أصحابهم (ره) فأرى من المناسب الحاف بالتشرف و التعظيم هنا تسجيل صور جمله من الاجازات التى أجزت بها للنقل و الاجازه من قبل أساتذتى و مشايخى آيات الله العظام أعلى الله كلمتهم و فى ذلك أيضا أسوه بالقدوه الكرام فهاكموها:

### مع المؤلّف (قده) في كلمات موجزه متواضعه

انه نادره المدهر و نابغته بين أقرانه الاعلام في علوم الحديث و الفقه و الكلام الصدوق المطلق أبو جعفر ابن بابويه الفقيه القمّيّ الشيخ المقدام.

كيف لا: من كان وجوده المبارك عطاء من الله جل شأنه بدعاء الحجه ولى الأمر عليه الصلاه و السلام.

كيف لا: من كانت جهوده من يوم قدره الله سبحانه إلى يوم يعلمه منشأ لاحياء التراث الإسلامي و نشر آثار خلفاء الله في أرضه من المعارف الدينيه المسعده.

كيف لا: من صنف و الف نحوا من ثلاثمائه كتاب على ما في فهرست الشيخ الطوسيّ رحمه الله.

كيف لا: من أدرك برحلاته إلى مختلف البلاد أكثر من مأتين و خمسين شيخا أخذ منهم آلافا من الأحاديث المرويه عن الأئمه المعصومين عليهم السلام في الاعتقادات و الاحكام ...

و قد ترجمه بجوانب شئونه جمع من المترجمين الفضلاء باقلامهم الرشيقه و أجمع من الكل ما طبع في مقدّمه كتابيه: من لا يحضره الفقيه طبعه النجف ١٣٧٧ ه و معانى الأخبار طبعه تهران ١٣٧٩ ه و الحق أن شيخنا المترجم بين نظرائه فوق ما تحوم حوله أيه عباره مادحه.

هتف به ناموس الولاه فاستهل في غصن من غصون العشر الأول من المائه الرابعه الهجريه (على أغلب الظنّ أنّه في ٣٠۶ه).

و هتف به نداء الحق جل و علا في ٣٨١ ه قدست نفسه الزكيه و رحمه الله و رضوانه عليه.

و أنا المحتاج الى رحمه ربّه الرحمن ميرزا غلام الرضا عرفانيان

كتاب فضائل شهر رجب للشيخ الصدوق رئيس المحدثين ابى جعفر محمّ د بن على ابن الحسين بن موسى بن بابويه القمّيّ رضى الله عنه يعد من اصول الحديث للاماميه أعلى الله كلمتهم

# كِتَابُ فَضَائِلِ شَهْرِ رَجَبٍ

### اشاره

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ أَجْمَعِينَ.

١- أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ يَابَوَيْهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَجُمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ الْكُوفِيُّ الْهَمْدَانِيُّ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ فَضَالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ الْهَمْدَانِيُّ مَوْلَى بَنِى هَاشِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنِ مُوسَى الرِّضَاع قَالَ: مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْم مِنْ رَجَبٍ رَغْبَه فِى ثَوَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْم مِنْ رَجَبٍ رَغْبَه فِى ثَوَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ صَامَ فِى آخِرِهِ جَعَلَهُ اللَّهُ مِنْ مُلُوكِ الْجَنَّةِ وَ شَفَّعَهُ فِى أَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ ابْنِتِهِ وَ ابْنَتِهِ وَ ابْنَتِهِ وَ ابْنَتِهِ وَ ابْنَتِهِ وَ مَعَارِفِهِ وَ جِيرَانِهِ وَ إِنْ كَانَ فِيهِمْ مُسْتَوْجِبٌ لِلنَّارِ (١).

٢- حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دُرُسْ تَوَيْهِ الْفَارِسِ يُ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَ انَ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ص يَقُولُ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً جَعَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بَيْنَهُ وَ سُلَيْمَ انَ سَبْعِينَ
 بَيْنَ النَّارِ سَبْعِينَ

1- أورده الشيخ الحر (ره) في وسائل الشيعه عن المجالس و كتاب فضائل رجب و عيون أخبار الرضا عليه السلام- كلها للصدوق- في كتاب الصوم الباب السادس و العشرون من أبواب الصوم المندوب الحديث السابع (الجزء ٧ من الطبعه الحديثه ص ٣٥١).

خَنْدَقاً عَرْضُ كُلِّ خَنْدَقٍ مَا يَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ (١).

٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ السِّنَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِيهِ (٢) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي رَجَبٍ وَ قَدْ بَقِيَتْ أَيَّامٌ فَلَمَّا نَظَرَ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ سَالِم عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي رَجَبٍ وَ قَدْ بَقِيَتْ أَيَّامٌ فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى يَا سَالِمُ هَلْ صُهِمْتَ فِي هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا قُلْتُ لَا وَ اللَّهِ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ لِي لَقَدْ فَأَلَتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ هَذَا الشَّهْرِ قَلْ فَقْلَهُ اللَّهُ (٣) وَ عَظَّمَ حُرْمَتَهُ وَ أَوْجَبَ لِلصَّائِمِينَ فِيهِ كَرَامَتَهُ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِنَّ هَ ذَا الشَّهْرِ كَانَ ذَلِكَ أَمَانًا فَإِنْ صُمْمَتُ مِنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ كَانَ ذَلِكَ أَمَانًا لَهُ مِنْ هَوْلِ الْمُطَّلِعِ وَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مَنْ صَامَ يَوْمَهُ مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ جَوَازً لَكُ مِنْ صَامَ يَوْمُ الْمَوْتِ وَ أَمَانًا لَهُ مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ أَمِنَ يَوْمَ الْفَنْعِ الْأَكْبِرِ مِنْ أَهْوَالِهِ وَ شَدَائِدِهِ وَ أُعْقِيَى مَا عَلَى كَانَ لَهُ بِذَلِكَ جَوَازً عَلَى الصَّرَاطِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ هَذَا الشَّهْرِ أَمِنَ يَوْمَ الْفَنَعِ الْأَكْبِرِ مِنْ أَهُوالِهِ وَ شَدَائِدِهِ وَ أُعْطَى

1- أخرجه صاحب الوسائل فيه عن المجالس و عن كتاب فضائل رجب في الباب ٢۶ من أبواب الصوم المندوب الجزء ٧ ص ٣٥٠ و ٣٥١ الحديث ۶ و فيه: عبد الرحمن بن محمّد بن حامد عن محمّد بن درستويه الفارسيّ عن عبد الرحمن بن محمّد بن منصور عن أبى داود الطيالسي عن شعبه عن حماد بن أبى سليمان عن أنس قال: سمعت ...

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: عن على بن أبي طالب عن أبيه، و كذا في نسخه مكتبه أمير المؤمنين (ع) و الصحيح على بن
 سالم كما في المتن و هو: على بن أبي حمزه البطائني.

٣- في نسخه مكتبه أمير المؤمنين: قد فضله الله.

### بَرَاءَهُ مِنَ النَّارِ (١).

٣- حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْبَعْفِيِّ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْماً مَلَمَهَ قَالَ حَدَّ ثَنَا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ السَّرَّاجِ عَنْ سَلَّامِ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع قَالَ: مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ يَوْماً وَاحِدًا مِنْ أَوَّلِهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ آخِرِهِ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةُ وَ جَعَلَهُ مَعَنَا فِى دَرَجَاتِنَا [دَرَجَتِنَا] (٢) يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ رَجَبٍ قِيلَ لَهُ اسْتَأْنِفْ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ قِيلَ لَهُ عُفِرَ لَكَ مَا مَضَى وَ مَا بَقِى فَاشْفَعْ لِمَنْ شِئْتَ رَجَبٍ قِيلَ لَهُ اسْتَأْنِفْ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ قِيلَ لَهُ عُفِرَ لَكَ مَا مَضَى وَ مَا بَقِى فَاشْفَعْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْ مَدْ رَجَبٍ قَيلَ لَهُ اسْتَأْنِفْ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ مَا مَضَى وَ مَا بَقِى فَاشْفَعْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْ مَدْ رَجَبٍ أَعْلِقَتْ عَنْهُ أَبُوابُ النِيرَانِ السَّبْعَهُ وَ مَنْ صَامَ شَعْهَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ أُغْلِقَتْ عَنْهُ أَبُوابُ النِيرَانِ السَّبْعَهُ وَ مَنْ صَامَ شَعْهَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ أُغْلِقَتْ عَنْهُ أَبُوابُ الْجِنَانِ الشَّعَلِيَةُ فَيَدْخُلُهَا مِنْ أَيِّهُا شَاءً ﴿ ٢٠).

1- أورده في الوسائل الجزء ٧ ص ٣٥١ الحديث ٨ عن المجالس و عن كتاب فضائل رجب و في المجالس طبعه النجف المجلس ۴ ص ١٣ الحديث ٤.

٢- في نسخه مكتبه أمير المؤمنين: في درجتنا.

٣- أورده في الوسائل الجزء ٧ ص ٣٥٠ عن المجالس و فضائل رجب الحديث ٥. و الحديث في المجالس المجلس الثاني. و في الوسائل حسين بن حسن كما في السند التالي و فيه أيضا سلام الخثعمي عن أبي جعفر محمّد بن على الباقر عليه السلام و الظاهر أن ما في المتن و هو سلام الجعفي هو الصحيح لا الخثعمي و لا النخعيّ كما في السند الآتي و هذا هو سلام بن المستنير الجعفي و ذلك أن الشيخ الطوسيّ (قده) لم يعد غيره في أصحاب الباقر عليه السلام في رجاله.

۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَهُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِ إِبْرُاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَهُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَ مَنْ صَامَ سَبْعَهَ أَيَّامٍ مِنْ قَالَ حَدَّثَنِى الْحُسَيْقِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَ مَنْ صَامَ سَبْعَهَ أَيَّامٍ مِنْ وَاللَّهُ عَلَى الصَّرَاطِ وَ أَجَارَهُ ] (١) مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ عُرُفَاتِ الْجِنَانِ (٢).

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ
 بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع لَا تَدَعْ صِتَيَامَ يَوْمِ (٣) سَبْعَهٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ رَجَبٍ فَإِنَّهُ الْيُومُ
 الَّذِى نَزَلَتْ فِيهِ النَّبُقَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص وَ ثَوَابُهُ مِثْلُ سِتِّينَ شَهْراً لَكُمْ (٩).

٧- حَدَّ ثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّ ثَنِي سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَحْمَدُ بْنُ

1- في نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام: أجاره بالراء المهمله و كذا في نسخه مكتبه السيّد الحكيم (ره) و نسخه مكتبه كاشف الغطاء (ره).

٢- رواه المجلسي (ره) في بحار الأنوار الجزء ٩٧ من الطبعه الحديثه الصفحه ٣٣ عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه للصدوق (قده)
 و لم ينقله عن غيره و لا أنا ظفرت به في سائر المصادر فهو من مختصات هذا الكتاب.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء حذفت كلمه: يوم.

4- أخرجه في وسائل الشيعه الجزء ٧ من الطبعه الحديثه ص ٣٢٩ الحديث ١ عن الكافي و الفقيه و ثواب الأعمال و التهذيب و في ص ٣٥٧ عن الاقبال الحديث ٢٤. الْحُسَيْنِ بْنِ [عَنِ] (١) الصَّقْرِ عَنْ أَبِى الطَّاهِرِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَهَ بْنِ الْيَسَعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَكَّادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِى الْطَاهِرِ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَهَ بْنِ الْيَسَعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بَكَّادٍ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِى الْكَسَنِ الرِّضَاع قَالَ: بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً لِثَلَاثِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ رَجَبٍ فَصَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَصَوْمٍ سَبْعِينَ عَاماً.

قَالَ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ كَانَ مَشَايِخُنَا يَقُولُونَ إِنَّ ذَلِكَ غَلَطٌ مِنَ الْكَاتِبِ وَ ذَلِكَ أَنَّهُ ثَلَاثُ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ رَجَبٍ (٢).

1- و فى نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام، كلمه عن أيضا موجوده لكن أصاله لا بدلا و كذا فى نسخه مكتبه كاشف الغطاء إلّا أن فى الوسائل ذكر كلمه (ابن) و لم يذكر كلمه (عن) أصلا و كذا فى بحار الانوار الجزء ٩٧ من الطبعه الحديثه ص ٣٧ و فى ص ٣٤ أثبت كلمه (عن).

۲- أخرجه فى الوسائل عن ثواب الأعمال فى الباب ١٥ من أبواب الصوم المندوب الحديث الثانى من الجزء ٧ ص ٣٢٩ و قال: و فى كتاب فضائل رجب بالاسناد مثله و ذكر كلام سعد انتهى يقول ميرزا غلام الرضا عرفانيان: من هذا الكلام و شبهه ممّا مضى و يأتى يعلم اعتبار كتاب فضائل الأشهر الثلاثه (هذا الذى بين يديك) و انه نفس كتاب الصدوق (رضى الله عنه) الذى ذكر اسمه و ارجع إليه فى كتابيه الخصال و الفقيه كما ذكرنا فى المقدّمه.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: النهدى.

۴- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: ذلك اليوم.

أَيَّامٍ فُتِحَتْ لَهُ الْجِنَانُ الثَّمَانِيَهُ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَهَ عَشَرَ يَوْماً أُعْطِى مَسْأَلَتَهُ (١) وَ مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ (٢).

9- وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدُ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا (٣) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّفَارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ كَثِيرٍ النَّوَّاءِ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ نُوحاً رَكِبَ السَّفِينَهَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ فَأَمَرَ مَنْ مَعَهُ أَنْ يَصُومُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ وَ قَالَ مَنْ صَامَ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: مائه و في نسخه مكتبه أمير المؤمنين مسألته كما في الخصال و هنا.

٢- أورده في الوسائل الجزء ٧ ص ٣٤٨ عن الفقيه مسندا و عن المقنع مرسلا و عن ثواب الأعمال و الخصال مسندا و عن مصباح المتهجد للشيخ الطوسيّ (ره) مرسلا و عن الامالي لابنه مسندا في كتاب الصوم الباب ٢۶ من أبواب الصوم المندوب، الحديث ١، أقول: هذا الحديث بطرقه المختلفه في الكتب المذكوره في ذيله زياده و نقيصه و أمّا صدره إلى مسيره سنه فكالحديث التاسع الآتي متفق عليه كما أنّه عينا مذكور في أمالي الشيخ الطوسيّ (ره) بسند معتبر عن كثير النواء المجلس ٢ ص ٣٣ طبعه النجف ١٣٨٤ و ذيله هكذا: و من زاد على ذلك زاده الله قال: و في اليوم السابع و العشرين منه نزلت النبوّه فيه على رسول الله صلّى الله عليه و آله، و من صام هذا اليوم كان ثوابه ثواب من صام ستين شهرا.

٣- فى نسخه مكتبه كاشف الغطاء: أحمد بن محمّد بن الحسن الصفار و كذا فى نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام. ٢- فى نسخه مكتبه كاشف الغطاء حذف: أحمد بن، و الصحيح اثباته كما فى أمالى الطوسى (ره) الجزء الأول ص ٤٣ طبعه النجف.

### النَّارُ مَسِيرَهَ سَنَهٍ (1).

١٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمُهْتَدِى (٢) عَنْ سَيْفِ [بْنِ] الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبْدِي وَ أَكْلَى مِنَ الْعَسَلِ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ سَيْ قَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهَرِ وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ سَيْ قَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهَرِ وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ سَيْ قَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهِرِ وَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ سَيْ عَلَى اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهِرِ إِلَيْهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ الْمُعَلِي مَنْ الْعَسَلِ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ سَيْقَاهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ النَّهُرِ الْمُعْتَالِ مَنْ الْعَسَلِ مَنْ مَا أَبْدَالِكُ مَلِي مَا لَا لَكُولُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكُ اللللَّهِ مِنْ أَنْ الْمُعَلِيْقِ لَلْمُ اللْعُلِيلُ إِلَيْكُولُ الللْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِيلُولُ الْمُعْلِقِ لَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ مَا أَلِمُ مِنْ أَبْعُ لِلْعَلَالُ الللللْمُ ال

١١- وَ بِهَ ذَا الْإِسْ نَادِ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع رَجَبٌ شَهْرٌ عَظِيمٌ يُضَاعِفُ اللَّهُ فِيهِ الْحَسَ نَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ السَّيِّئَاتِ وَ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ
 رَجَبٍ تَبَاعَدَتْ عَنْهُ النَّارُ مَسِيرَة سَنَهٍ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ (۵).

١- أخرجه في الوسائل في كتاب الصوم الباب ٢۶ من أبواب الصوم المندوب عن كتاب فضائل رجب و كذا الحديث المذكور
 قبله و بعده، راجع ذيل التعليقه في ص ٢٢ الرقم - ٢ -

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: النهدي و أيضا فيها: سيف ابن المبارك و كذا في نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: عن على بن الحسين رجب نهر ... و كذا في نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام.

۴- أخرجه في الوسائل الجزء ٧ ص ٣٤٨ عن الفقيه و المقنعه و المصباح في الباب ٢۶ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٣ و
 هو موافق لما في ثواب الأعمال سندا و متنا و ذكره الشيخ (ره) في التهذيب الجزء الرابع ص ٣٠۶.

۵- أخرجه في الوسائل عن الفقيه و كتاب فضائل رجب و ثواب الأعمال في الحديث ۴ من الباب ۲۶ من أبواب الصوم المندوب من الجزء ۷ ص ۳۵۰ و في ثواب الأعمال ص ۴۹ كما في البحار ج ۹۷ ص ۳۷ مسيره مائه سنه. 17 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ أَحْمَدَ اللَّيْثِيُ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْأَرْدِيُّ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ اللَّيْفِيُ قَالَ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُوْوِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم قَالَ حَدَّنَنَا أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّنَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِم قَالَ حَدَّنَا الْمُعْمِلُ اللَّهِ صِ أَلَا إِنَّ رَجَبَ شَهْرُ اللَّهِ وَشَهْرٌ عَظِيمٌ وَ إِنَّا مَعْمَلِ اللَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ حُرْمَةً وَ فَضْلًا وَ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيّةِ يُعَظِّمُونَهُ فِى جَاهِلِيّتِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَمُ لَمْ يَرْدَدْ (٣) إِلَّا شَهْرٌ مِنَ الشَّهُورُ وَمَنْ لَلَهُ عَنَّ وَ جَلَّ عُرْمَةً وَ فَضْلًا وَ كَانَ أَهْلُ لُ الْجَاهِلِيّةِ يُعَظِّمُونَهُ فِى جَاهِلِيّتِهَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَمُ لَمْ يَرْدَدْ (٣) إِلَّا تَعْظِيمُ وَ فَضْلًا وَ كَانَ أَهْدُ لَ الْعَيْمِ عَظْمُونَ شَهُرُ أَمْتِي أَلَا وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبِ يَوْمًا إِيمَانًا وَ احْتِسَابً الشَّوْرَ جَبَ رَضُوانَ اللَّهِ الْأَعْمِ عَضَالَ اللَّهُ عِزَّ وَ جَلَّ وَ لَوْ أُعْقِى عَلْ وَلَعْ أَعْطَى مِلْ ءَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْلُومِ وَ لَا يَسْتَكُولُ أَجْرَهُ بِشَى ءٍ مِنَ اللَّهُ يُعْ الْحُسَنَاتِ إِذَا أَخْلَصَهُ لِلَّهِ عَلَ وَلَوْلَ لِكُومُ عَضَلَ مَا كَا بِهُ وَا عَمْ وَلَا يَسْتَكُولُ اللَّهُ وَ إِلَّا اذَخَرَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ أَفْضَلَ مَا دَعَا بِهِ دَاعٍ مِنْ أَوْلِيائِهِ وَ أَطِي اللَّهُ وَ إِلَّا الْخَوْرَ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ أَفْضَلَ مَا وَعَا مِنْ وَمَعْنِ لَمْ يَصِفُ الْوَاصِفُونَ مِنْ

١- في نسخه مكتبه أمير المؤمنين أبو الحسين:.

٢- و في الوسائل في ذيل الحديث ١٠ من الباب ٣٠ من أبواب الصوم المندوب من الجزء ٧ ص ٣٨١: و سمى شهر رجب
 الأصب لأن الرحمه نصب على امتى فيه صبا و يقال: الأصمّ لأنّه نهى فيه عن قتال المشركين و هو من الشهور الحرام.

٣- في نسخه مكتبه السيّد الحكيم (ره): لم يزد.

۴- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: عشره دعوات.

أَهْلِ السَّمَوَاتِ (١) وَ الْمَأْرْضِ مَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ النَّوَابِ وَ الْكَرَامَهِ وَ كُتِبَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ عَشَرَهٍ مِنَ الصَّادِقِينَ فِي عُمُرِهِمْ يَالِغَةَ أَعْمَارُهُمْ مَا بَلَغَتْ وَ يُشَفَّعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مِثْلِ (٢) مَا يَشْفَعُونَ فِيهِ وَ يَحْشُرُهُمْ فِي زُمْرَتِهِمْ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّة وَ يَكُونَ مِنْ رُفَقَائِهِمْ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبِ نَلَاثَةَ أَيَّامٍ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً أَوْ حِجَابًا طُولُهُ مَسِيرَهُ سَبْعِينَ عَاماً وَ يَقُولُ اللَّهُ عَلَى وَ جَلَّ لَهُ عَنْدَ إِفْظَارِهِ لَقَطْرَهِ لَقَلَامِ عُولَى اللَّهُ عَلَى وَ وَجَبَتْ لَکَ مَحَيِّتِى وَ وَلَايَتِى أَشْهِدُكُمْ يَا مَلَائِكَتِى أَنِّى صَامَ مِنْ رَجِبٍ أَرْبَعَهَ أَيَّامٍ عُوفِى مِنَ الْبَلَايَا كُلَّهَا مِنَ الْجُنُونِ وَ النَّجْذَامِ وَ الْبُرَصِ وَ فِتْنَهِ الدَّجَالِ وَ أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجِبٍ أَرْبَعَهَ أَيَّامٍ عُوفِى مِنَ الْبَلَايَا كُلَّهَا مِنَ الْجُنُونِ وَ النَّجْذَامِ وَ الْبَرَصِ وَ فِتْنَهِ الدَّجَالِ وَ أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجِبٍ خَمْسَهَ أَيَّامٍ كَانَ لَكُوبُولُ الْعَالِمِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجِبٍ خَمْسَهَ أَيَّامٍ كَانَ لَمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُوضِ يَهُ الْقِيَامَةِ وَ بَعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ بَعْتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجِبٍ سِيَّةَ أَيَامٍ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ لَوَجْهِهِ نُورٌ يَتَلَلْلُا أَشَدُ عَلَى الْلَهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُرْضِ يَهُ يَقُولُ لَهُ تَمَنَّ عَلَى رَبِّكَ مَا شَيْضَةً عَلَى الْقَوْامَةِ (٤) وَ بُعِثَ مِنْ الْمَالِدِ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَ يُقَالُ لَهُ تَمَنَّ عَلَى رَبِّكَ مَا شَيْضَةً عَى الْقَيَامَةِ وَالْمَعْقِ وَالْمَعْمُ الْقَيَامَةِ (٤) وَ بُعِثَ مِنْ الْمَاقِينَ وَ لَو جُهِهِ نُورٌ يَكَلَالًا أَللَّاللَّالَهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَلِكَ عَلَى وَلَو الشَّعْقِ عَلَى الْمُؤْمِ الْجَمْعِ الْقِيَامَةِ وَلَا الْعَنْمُ مَنَ الْمَالِي بَعْيَرٍ حِسَابٍ وَ يُقَالُ لَكُ تَمَى وَلَا يَسْفَعَ عَلَى وَلَا لَكُو مُ الْمُعْمِ الْجَمْعِ الْقِيَامَةِ وَلِهُ عَلَى وَلَا الْعَلَى وَلَا الْعَلَقُ مَا عَلَى الْع

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: السماء.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: القيامه في مثل، غير موجوده.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: بيمينه.

۴- الظاهر أن في النسخه هنا تقديما و تأخيرا و الصحيح: أهل الجمع يوم القيامه، كما في نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام
 و نسخه مكتبه كاشف الغطاء.

۵- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: في الآمنين.

وَ يُعَافَى عُقُوقَ الْوَالِـ دَيْنِ وَ قَطِيعَهَ الرَّحِمِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سَبْعَهَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لِلْجَهَّةِ شَمَائِيهَ أَبُوابٍ يَفْتُحُ لَهُ بِصَوْمٍ كُلِّ يَوْم بَاباً مِنْ أَبُوابِهَا وَ حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَائِيهَ أَيَّامٍ فَإِنَّ لِلْجَنَّةِ شَمَائِيهَ أَيُوابٍ يَفْتُحُ لَهُ بِصَوْمٍ كُلِّ يَوْم بَاباً مِنْ أَبُوابِهَا وَ حَرَّجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ لُوجِهِهِ نُورٌ يَتَأَلْأُ لِأَهْلِ الْجَمْعِ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا (1) نَبِي مُصْطَفَى وَ إِنَّ أَدْنَى مَا يُعْطَى أَنْ يَدْخُلَ وَالْمَهُومِ وَ لُوجِهِهِ نُورٌ يَتَأَلْأُ لِأَهْلِ الْجَمْعِ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا (1) نَبِي مُصْطَفَى وَ إِنَّ أَدْنَى مَا يُعْطَى أَنْ يَدْخُلَ الْجَمْعِ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا (1) نَبِي مُصْوَمَ مِنْ رَجَبٍ عَشَرَهَ أَيَّامً جَعَلَ اللَّهُ عَتَّى يَقُولُوا هَذَا (1) نَبِي مُصْطَفَى وَ إِنَّ أَذْنَى مَا يُعْطَى أَنْ يَدْخُلَ اللَّهُ عَيْر حِسَابٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ عَشَرَهَ أَيُّا اللَّهُ سَيْنَاتِهِ حَسَنَاتٍ وَ كُتِبَ مِنْ الْمُقَرِّبِينَ الْقَوَامِينَ لِلَّهِ بِالْقِسْطِ وَ كَأَنَّهُ عَبَدَ اللَّهَ عَلَى الصَّرَاطِ كَالَّبُوقِ الْخُطِفِ إِلَى الْجِعَانِ وَ أَبْدَلَ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِ حَسَنَاتٍ وَ كُتِبَ مِنْ الْمُقَرِّبِينَ الْقَوَامِينَ لِلَّهِ بِالْقِسْطِ وَ كَأَنَّهُ عَبَدَ اللَّهَ عَلَى الْجَعْلَ فَلَكُ وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ عَشَرَ يَوْمًا لُويَامِ فِي عَلَى اللَّهُ عَنْدَ رَبِّهِ أَفُولُومُ عَنْدَ رَبِّهِ أَنْ فَاللَّهُ عَنْ رَبِعِمَ الْقَيَامَهِ عَنْدَ رَبِهِ أَنْ مَنْ مَامً عَنْ وَمَنْ مَنْ مَامً عَنْ وَمَا الْقِيَامَةِ مَا يُولُومُ الْقِيَامَةِ عَشَرَ يَوْمً الْقِيَامَةِ وَعَنْ مِا لَوْ لِللَهُ عَشَرَ يَوْمً الْقِيَامَةِ مَا يُولُكُمْ مِنْ رَبِحِ الْمُؤْمُ عَنْ وَمَا وَنِهُ عَلَى مَلْ وَالْمُهُمَ الْقَيَامَةِ مَا يُولُ وَمَا وَلِهُ عَلَى الْمُؤْمُ عَنْ وَالْمُعَلَى لَهُ وَلَكُمُ الْوَلَامُ عَلْ الْعَرْسُ وَ وَمَنْ صَامَ مَنْ وَالْمُ عَلْمَ وَالْمُعَلِي وَاللَّهُ عَشَرَ يَوْمُ الْقِيَامِ وَ وَمَنْ صَامَ مَنْ يَوْمَ الْقَوْمَ أَنْ عَلَى مَا الْقَالِمُ فَا لَوْمَ عَنْ لَالْعُولُهُ الْعَرْفُ وَالْمَاعِمُ عَلْهُ لَوْلُولُومُ الْقَوْمَ وَالْمُ عَلَالًا

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: أهذا.

٢- في نسخه مكتبه السيّد الحكيم (ره): اثني.

٣- في نسخه مكتبه السيّد الحكيم (ره) و يحبر.

۴- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: دره.

أَوْسَعُ مِنَ الدُّنِيَا سَبْعِينَ مَرَّهُ عَلَيْهَا صِحَافُ الدُّرِ وَ الْيَاقُوتِ فِي كُلِّ صَفْحَهِ (١) سَبْعُونَ أَلْفَ لَوْنٍ مِنَ الطَّعَامِ لَا يُشْبِهُ اللَّوْنُ اللَّوْنُ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ (٣) مِنَ الرِّيحُ الرِّيحَ فَيَأْكُلُ مِنْهَا وَ النَّاسُ فِي شِدَّهُ شَدِيدَهٍ وَ كُرَبِ (٢) عَظِيمَهٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ أَرْبَعَهَ عَشَرَ يَوْماً أَغْطاهُ اللَّهُ (٣) مِنَ النَّوَابِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ مِنْ قُصُورِ الْجِنَانِ الَّتِي بُيتَتْ بِالدُّرِ وَ الْيَاقُوتِ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَهَ النَّوْابِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَ لَا أَذُنَّ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ مِنْ قُصُورِ الْجِنَانِ الَّتِي بُيتَتْ بِالدُّرِ وَ الْيَاقُوتِ وَ مَنْ صَامَ خَمْسَهَ عَشَرَ يَوْماً وَقَفَ يَوْمَ الْقِيَامَهِ مَوْقِفَ الْآمَنِينَ فَلَا يَمُرُّ بِهِ مَلَكُ وَ لَا رَسُولٌ وَ لَا نَبِيٍّ إِلَّا قَالَ طُوبَى لَكَ أَنْتَ آمِنٌ مُشَرَّفُ مُ مُقَرَّبٌ (٤) مَنْ عَمْ مَنْ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْماً كَانَ فِي أَوْلِ مِنْ يَرْكَبُ عَلَى دَوَابٌ مِنْ نُورٍ يَطِيرُ بِهِمْ فِي عَرْصَهِ الْجِنَانِ إِلَى دَارِ الرَّحْمَنِ وَ مَنْ صَامَ (٥) سَبْعَةً عَشَرَ يَوْماً وُضِعَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْبَاحٍ مِنْ نُورٍ حَتَى يَوْما وَضِعَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصِّرَاطِ سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْبَاحٍ مِنْ نُورٍ حَتَى يَوْما وَسَعَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى الصَّرَاطِ سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْبَاحٍ مِنْ نُورٍ عَلَى السَّعَارِ سَعْمَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَانِيَة عَشَرَ يَوْما وَلَا لَنَهُ عِلَى الصَّرَاطِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَانِيَة عَشَرَ يَوْما وَالتَسْلِيمِ فِي قُتُهِ (٧) فِي

۱- في نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام: صحفه و هو الصحيح كما في نسخه مكتبه كاشف الغطاء و نسخه مكتبه السيّد الحكيم (ره).

٢- في نسخه مكتبه السيّد الحكيم (ره): كربه.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء، حذفت لفظه: الله.

۴- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: أنت أ من مشرق أو مغرب.

۵- في نسخه مكتبه السيّد الحكيم (ره): صام في رجب.

- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: تشيعه.

٧- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: في قبته و كذا في نسخه مكتبه السيّد الحكيم (ره).

جَنَّهِ النُخْلَيدِ عَلَى سُرُرِ الدُّرُ وَ الْيَاقُوتِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبِ تِسْعَهَ عَشَرَ يَوْماً بَنَى اللَّهُ لَهُ قَصْرِاً مِنْ لُؤْلُو رَطْبٍ بِجِ لَمَاءٍ قَصْرِ آدَمَ وَ إِيمَاناً بِحَقِّهِ وَ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ يَصُومُ مِنْهَا كَصِيَامٍ أَلْفِ عَامٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ عِشْرِينَ يَوْماً فَكَانَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِشْرِينَ أَلْفَ عَامٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَكَانَّمَا عَبَدَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ عِشْرِينَ أَلْفَ عَامٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ يَوْماً اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِشْرِينَ السَّمَاءِ فَى مِثْلُ رَبِيعَهَ وَ مُضَرَ كُلُّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْخَطَايَا وَ الذَّنُوبِ وَ مَنْ صَامً مِنْ رَجَبِ اثْنَيْنِ وَ عِشْرِينَ يَوْماً نَادَى مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَنْ النَّيْئِينَ وَ الصَّدِيقِينَ وَ الشَّهَ مِاءً وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ النَّيْئِينَ وَ الصَّدِيقِينَ وَ الشَّهَ مِنْ النَّيْئِينَ وَ الصَّدِينَ وَ الشَّالِحِينَ وَ حَسُنَ النَّيْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّيِئِينَ وَ الصَّدِيقِينَ وَ الشَّالِحِينَ وَ حَسُنَ السَّمَاءِ وَ الصَّدِينَ وَ الصَّدِينَ وَ الشَّالِحِينَ وَ حَسُنَ السَّمَاءِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَلَاثَةُ (٣) وَ عِشْرِينَ يَوْما أَنُودِي مِنَ السَّمَاءِ مُودِي مَن السَّمَاءِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ السَّمَاءِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ السَّمَاءِ وَالصَّدِينَ وَ عَشْرِينَ يَوْما الْغِيلَةِ مَلْ مَسْرِينَ يَوْما الْغَيْرِينَ وَيَهِ مِنْ وَيَهِ إِلَيْنَ فَعَ عَلْمَ عَلَيْهِ مُلَا الْعَلَامِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ الْوَلِمِينَ وَيَا عَبْدَا فَعَي وَالِ السَّلَامِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ الْفَرِينَ وَيَهِ مَلَى السَّمَاءِ وَالْمَعْمِ وَا الْعَمَامِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ الْوَلِمِ وَيَهُمُ وَ مِيْدِهِ فَيَوْمُ مِنْ هَرَابِ الْجِنَانِ فَسَ هَاهُ إِيَّاهُ عِنْدَ خُرُوجٍ نَفْسِهِ وَالْمَاسِ وَى مَنْ شَرَابِ الْجِنَانِ فَسَ هَاهُ إِيَّاهُ عِنْدَ خُرُوجٍ نَفْسُ وَالْمَامِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ شَرَابِ الْجِنَانِ فَسَ هَاهُ إِيَّاهُ عِنْدَ خُرُوجٍ نَفْسِهِ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ شَرَابِ الْجِنَانِ فَسَ عَلَا وَلَا مُونَ الْمَعْ وَا الْمُولِ الْمَالِي الْجَالِي الْجَعَالُ وَالْمَالِهِ الْمَوْمُ وَالْمَالِهُ الْمَوْتُ وَا

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: زياده: عليهما السلام.

٢- في نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام: أحدا.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: ثلاثا و هو غلط و الصحيح ما في المتن.

سَمَاوَاتٍ فَيَظُلُّ فِى قَبْرِهِ رَيَّانَ وَ يُبْعَثُ مِنْ قَبْرِهِ رَيَّانَ حَتَّى يَرِدَ حَوْضَ النَّبِيِّ ص وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً فَإِنَّهُ إِذَا النَّيْ مِنْ قَبْرِهِ يَلْقَاهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ بِيَدِ كُلِّ مَلَكٍ مِنْهُمْ لِوَاءٌ مِنْ دُرِّ وَ يَاقُوتٍ وَ مَعَهُمْ طَرَائِفُ النُّحلِيِ وَ الْحُلَلِ فَيَقُولُونَ يَا وَلِيَّ اللَّهُ وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ اللَّهِ الْتَحَانَّتَ إِلَى رَبِّكَ فَهُوَ مِنْ أَوَّلِ النَّاسِ دُخُولًا فِى جَنَّاتٍ عَدْنٍ مَعَ الْمُقَوَّبِينَ الَّذِينَ رَضِى وَنْ دُرٍّ وَ يَاقُوتٍ عَلَى رَأْسِ كُلُّ قَصْرٍ خَيْمَهُ الْعَوْشِ مِنْ حَرِيرِ الْجِنَانِ يَسْكُنُهَا نَاعِماً وَ النَّاسُ فِى الْحِسَابِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجِبٍ سَبْبَعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَالنَّاسُ فِى الْحِسَابِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجِبٍ سَبْبَعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَالنَّاسُ فِى الْحِسَابِ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجِبٍ سَبْبَعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً عَلَيْهِ الْقَبْرَ مَسِيرَهُ وَعَشْرِينَ يَوْماً عَقَلِ اللَّهُ لَهُ وَ يَشْ وَيَا يَوْما عَلَى اللَّهُ لَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ مَسِّيرَةً عَمْسِ وَمَنْ صَامَ مِنْ رَجِبٍ شَيْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً عَقَلَ اللَّهُ لَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ مَسِيمَةً عَامٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجِبٍ ثَمَائِيةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً عَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ مَسِيمَةً عَامٍ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجِبٍ ثَمَائِيةً وَ عَشْرِينَ يَوْماً عَفَرَ اللَّهُ لَهَ وَ مَنْ اللَّهُ لَهُ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجِبٍ ثَمَامَ مِنْ رَجَبِ تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْما عَفْرَ اللَّهُ لَهَا وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ ثَمَالَ فِي الْتَعَلَ فِيمَا بَقِي وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ لَهِ وَمَا نَاكَى فَاسْتَاقً فِى كُلُّ جَنِّهٍ أَرْبُعِينَ مَدِينَةً وَ فِى كُلُّ جَنِّهٍ أَنْ اللَّهُ فِي الْفَ قَصْرِ فِى اللَّهُ فَى الْمَاعَ اللَّهُ فَالْمَ الْمَا مَا مَصْ مِنْ وَكُولُ لَكَ فَاسْتَأَنِفِ الْعَمَلَ فِيمَا بَقِى وَ أَعْطَاهُ اللَّهُ فِي الْمُعْونَ وَلَكَ عَلْمَ الْمَاعِلُ فِي الْقَعْرَ لَكَ فَاسْتَقَافِهِ اللَّهُ الْمَا عَلَى اللَّهُ الْمُعَلَ فِي الْمُعَلَ فِيمَا بَقِي وَ الْعَلَاهُ اللَّهُ الْمَا عَامِ وَى الْمَا اللَّهُ الْمَا عَام

١- في نسخه مكتبه السيّد الحكيم (ره): ملا.

٢- في نسخه مكتبه أمير المؤمنين (ع): في كل مدينه أربعون.

كُلِّ قَصْرٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ بَيْتٍ فِي كُلِّ بَيْتٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ مَائِدَهٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى كُلِّ مَائِدَهٍ أَرْبَعُونَ أَلْفَ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفَ أَلْفِ مَائِدَهٍ مِنْ ذَلِكَ لَوْنٌ عَلَى حِدَهٍ فِي كُلِّ بَيْتِ أَرْبَعُونَ أَلْفَ سَرِيرٍ وَلَا عَلَى كُلِّ طَعَامٍ وَ شَرَابٍ مِنْ ذَلِكَ لَوْنٌ عَلَى حِدَهٍ فِي كُلِّ بَيْتِ أَرْبَعُونَ أَلْفَ سَرِيرٍ عَلَيْهَا ثَلَاثُمِائُهِ أَلْفِ ذُوَاعٍ فِي أَلْفَى ذِرَاعٍ لِللَّهُ مِنْ نُورٍ يَحْمِلُ مِنْ ذَهَبٍ طُولُ كُلِّ سَرِيرٍ أَلْفُ أَلْفِ أَلْفِ أَلْفِ ذُوَاعٍ مِنْ أَلْفِ فَمَنْ عَجَزَ عَنْ صِيفَهٍ يَعْلَقُها (٣) أَيُعَلِّفُهَا إِبِالْمِسْكِ وَ الْعَنْبِرِ إِلَى أَنْ يُوافِيهَا صَائِمُ رَجَبٍ هِ ذَا لِمَنْ صَامَ شَهْرَ رَجَبٍ كُلَّهُ (٢) قِيلَ اللَّهِ فَمَنْ عَجَزَ عَنْ صِيمَامٍ رَجِبٍ لِضَعْفٍ أَوْ لِعِلَّهٍ كَانَتْ بِهِ أَوِ امْرَأَةٌ عَيْرُ طَاهِرَهٍ يَصْنَعُ مَا ذَا لِيَنَالَ مَا وَصَفْتَ رَجَبٍ لَضَعْفٍ أَوْ لِعِلَّهٍ كَانَتْ بِهِ أَوِ امْرَأَةٌ عَيْرُ طَاهِرَهٍ يَصْنَعُ مَا ذَا لِيَنَالَ مَا وَصَفْتَ وَكُلُ يَوْمٍ بِرَغِيفٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ الَّذِي نَفْسِى يَيْدِهِ إِنَّهُ إِذَا تَصَدَدَّقَ بِهَذَا الصَّدَقَةِ فَيَنَالُ مَا وَصَ فَتُ وَ أَكْثَرَ إِنَّهُ لِو الْمَرَأَةُ عَيْرُ طَاهِرَهٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ الَّذِي نَفْسِى يَدِهِ إِنَّهُ إِذَا تَصَدَدَقَ بِهَذَا الصَّذَقِهِ فَيَنَالُ مَا وَصَ فَتُ وَ أَكْثَرُ إِنَّهُ لَو الْمَرَأَةُ عَيْرُ طَاهِرَهٍ عَلَى أَنْ يُقِدِّرُوا قَدْرَ ثَوَابِهِ مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِينَ مَا بَلَغُوا عُشْرَ مَا يُصِيبُ فِى الْجِنَانِ مِنَ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء كررت جمله في الفي ذراع.

٢- في ثواب الأعمال ثنيت لفظه الف و لكن في النسخ ثلثت كما هنا.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: يغلفها.

۴- أورده في الوسائل الجزء ٧ ص ٣٥٢ مختصرا و ملخصا عن المجالس و ثواب الأعمال و كتاب فضائل رجب إلى هنا (أعنى قوله: رجب كله) في الحديث ٩ من الباب ٢٢ من أبواب الصوم المندوب و البقيه أوردها عنها و عن مصباح المتهجد في الحديث الأول من الباب ٢٧ من تلك الأبواب ص ٣٥٨ و ذكره المصنّف في المجالس المجلس ٨٠ و في ثواب الأعمال ص ٣٢ كما هنا و في عباراته فيهما و في الوسائل اختلاف و زياده و نقصان غير كاشف عن تعدّد المتن.

الْفَضَائِلِ وَ الدَّرَجَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَ فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى هَذِهِ الصَّدَقَهِ يَصْ نَعُ مَا ذَا لِيَنَالَ مَا وَصَ فْتَ قَالَ فَيُسَبِّحُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ إِلَى تَمَامٍ ثَلَاثِينَ يَوْماً بِهَذَا التَّسْبِيحِ مِائَهَ مَرَّهٍ سُبْحَانَ الْإِلَهِ الْجَلِيلِ سُبْحَانَ مَنْ لَا يَنْبَغِى التَّسْبِيحُ إِلَّا لَهُ سُبْحَانَ الْأَعَزِّ الْأَكْرَم سُبْحَانَ مَنْ لَبِسَ الْعِزَّ وَ هُوَ لَهُ أَهْلٌ.

10- حَدَّثَنَا الْمُظَفَّرُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ الْعَلَوِيِّ السَّمَوْقَلْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْ عُودٍ الْعَيَاشِيُّ عَنْ أَبِي جَعِيلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي رُمْحَهَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرُ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْكِيبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي جَعِيلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي رُمْحَهَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرُ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ الْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي جَعِيلَهَ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَيْنِ الرَّحِ بِيُّونَ فَيَقُومُ أَنَاسُ يُضِيّ يَ وُجُوهُهُمْ الْقَيْلِ الْجَمْعِ عَلَى عَلَيًّ عِلَى اللَّهُ فِالدُّرِ وَ الْيَاقُوتِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَلْفُ مَلَكٍ عَنْ يَمِينِهِ وَ أَلْفُ مَلَكٍ عَنْ يَسَارِهِ يَقُولُونَ هَنِيئًا لَكَ كَرَامَهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَيَأْتِي النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ عِبَادِى وَ إِمَائِي وَ جَلَالِي لَأَكْرِمَنَّ مَثُواكُمْ وَ لَأُجْزِلَنَّ كَرَامَهُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَا عَبْدَ اللَّهِ فَيَأْتِي النِّدَاءُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ عِبَادِى وَ إِمَائِى وَ عِزَّتِي وَ جَلَالِي لَأَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ عُرَفًا تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ إِنَّكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ عُرَفًا تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خالِدِينَ فِيها نِعْمَ أَجْرُ الْعامِلِينَ إِنَّكُمْ مَنَ الْجَنَّةِ عُرَفًا تَحْرِي وَلَ عَبْدِي الْعَرْفِي الْعَمْ مِنْ رَجَبٍ شَيْعًا وَعَبَادِى وَ إِمَائِى الْجَغَةُ وُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَ هَذَا لِمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ شَيْئًا وَلَو عَلَى اللَّهُ عَلَى الْجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَ هَذَا لِمَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ شَيْئًا وَلُو يُولُوا عِبَادِى وَ إِمَائِى الْجَغَةُ وُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ عَ هَذَا لِمَنْ صَامَ مِنْ رَجِبٍ شَيْعً وَلُو يَوْمَ وَاحِدًا فِي آوَلُ عَنْ الْمَعْمَدِ عَ هَذَا لِمَنْ مَا وَلَا عَنْ الْعَرْفِي الْمَالِي الْعَلَا لَلْهِ أَوْ وَسَطِهِ أَوْ وَسُعْلَا مُعَالِمُ الْعَلَيْمُ الْمَائِلُولُ اللَّهِ عَلَى الْمَالِ

1- أخرجه في الوسائل عن كتاب فضائل رجب في الحديث الثاني عشر من الباب السادس و العشرين من أبواب الصوم المندوب الجزء ٧ ص ٣٥٥.

## حَدِيثُ أُمِّ دَاوُدَ وَ عَمَلُهَا

16 حدَّ ثَنِي جَمَاعَةً مِنْ أَصْحَابِنَا قَالُوا حَدَّنَنا أَبُو الْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْقَصَبَانِيُّ الْبُعْدَادِيُّ قَالَ حَدَّثَنا أَبُو عِيسَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ هِلَالٍ وَكَانَ أَهْلُ مِصْرَ يُسَمَّونَهُ شَيْطَانَ الطَّاقِ لِإِيمَانِهِ رَحِمَهُ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَلَاءِ الْمُدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ بْنِ الْعَلَاءِ الْمُدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَهُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُعَاءِ الْمُدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنا أَبُو الْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ القصاني [الْقَصَبَانِيُ ] (٢) قَالَ حَدَّثَنا أَبُو الْحُسَيْنِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْفَوظِ بْنِ الْمُهَارِكِ الْأَنْصَارِيُّ الْهُلُوكُ قَالَ حَدَّثَنا أَبُو الْحُسَيْنِ وَ حَدَّثَنا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنِ مَحْفُوظِ بْنِ الْمُهَارَكِ اللَّهِ بْنِ الْمُهَارِكِ اللَّهِ بْنِ الْمُهَارِكِ اللَّهِ بْنِ الْمُهَارِكِ اللَّهِ بْنِ الْمُعَلِي مُنْ الْمُحَمِّدِ بْنِ مَحْفَوظِ بْنِ الْمُهَارِكِ الْأَنْصَارِيُّ الْهُلُوكُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُعَلِي وَ حَدَّثَنا أَبُو مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُعَلِي مُنْ الْمُعَلِي بْنِ الْمُعَلِي بْنِ الْمُعَلِي وَعَلَى اللَّهِ بْنِ الْمُعَلِي بْنِ الْمُعَلِي بْنِ الْمُعَلِي عُلْولِي الْمُعَلِي بْنِ الْمُعَلِي بْنِ الْمُعَلِي عُلْ الْمُعَلِي عُلْقِ الْمُعَمِّدِ بْنِ الْمُعَلِي عُلْولَ أَجْوَمَنِ الْمُعَلِي بْنِ الْمُعَلِي وَى حَدَّثَنَا اللَّهِ بْنِ الْمُعَلِي عُلْ اللهِ بْنِ الْمُعَلِي عُلْمَ الْمُعَلِي عُلْمَ اللَّهِ بْنِ الْمُعَلِي عُلْمُ الْمُعْمِ الْمُعَلِي عُلْمَ الْمُعْمِ الْقَوْمُ الْمُعْرَالُ الْمُعْولِ الْمُعْرَادِ الْمُعْمِ الْمُ لُوسُونَ اللَّهُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمَلِ عُنْ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعَلِي عُلْمُ الْمُعْمَلِ عُنُ الْمُعْمِلِ الللهِ الْمُعْمِلِ عُنْ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ اللهِ الْمُعْمِولِ الْمُعْمِلِ عُلْمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الللهِ الْمُعْمِلُولُ أَنْعُولُوا أَنْعُولُوا أَنْعُولُ الْمُعْمِلُ الللهِ الْمُعْمِلُ اللهِ الْمُعْمِلِ اللللهِ الْ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: عبد الله مجرى البلوى و في نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام: عبد الله بن بحر البلوى.٢- الأظهر: القصابي لا القصاني و لا القصباني كما في السند المتقدم.

٣- في نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام: نعيم بن عمرو بن قرقاره و كذا في نسخه مكتبه كاشف الغطاء. عه يحتمل أن يكون العلوى هذا متحدا مع البلوى المذكور في س ۵. بْنِ عَيْدِ الْمَجْبَارِ السَّبِيعِيُّ بِالْمَدِينَهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَهُ بِنْ عَبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ الْهِلَالِ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِيسَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مُحمَّدِ بْنِ الْهِلَالِ الطَّائِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمَعْلَمِ وَ الْبُواهِيمَ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنِي فَاطِمَهُ بِنْ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمَ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّرِيفُ مُحَمَّدٍ بْنُ الْمُحسَيْنِ بْنِ عَلِي بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ حَدَّثَنَا الشَّرِيفُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَوْبُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّهُ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبٍ عِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبْفِر مُحَمَّدُ وَلْوَيْ عَلَى الْمُعْمَدِ وَالْمُوسَيْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي الْعَلَاءِ قَالَ عَدْنَنَا أَبُو مُحَمَّدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بَنِ عَلِي اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بَيْ عَلِي الْعَلَاءِ قَالَ حَدَّثِنِي أَبْوَاهِ اللَّهِ بْنَ الْحُسَيْنِ وَعَلَى الْعَرَاقِ فَعَلَمُ وَلَى الْعَلَاءِ قَالَ عَدْنَى الْحُسَيْنِ بَعْنَ وَلَوْمَ وَكُنْ الْمُعْلَمِ وَاللَّهُ وَا أَنْ وَلَعْلَوا وَاللَّهُ وَا أَيْتُ وَلَعْنَ وَالْمَوْلُ وَالْمَالُهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْمُ وَلَى الْعَلَمِ وَ أَهْلِ الْمَوْمِ وَالْمَالُهُ وَالْمَوْمُ وَالْمَالُهُ وَلَى الْعَلَمُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَوْمُ وَالْمَالُهُ وَالْمَوْمُ وَلَى الْمُولُولُ وَالْمَوالِي الْمَوْمُ وَالْمَالُهُ وَالْمُولُولُ وَلَى الْعَلَمُ وَالْمَالُولُولُ وَلَقُولُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلُولُ وَلَى الْمُولِقُولُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلَى الْمَوْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلُولُولُولُ وَلَا اللَّهُ لِلَالْمُ الْمَولُولُ وَلَا اللَّهُ لِي الْمُؤْمُ وَلَى الْمُؤْمُ وَلُولُولُ وَلَوْمُ وَلُولُولُ وَلَا اللَّهُ لِي الْمُؤْمُ وَلَى ال

١- في نسخه الشيخ شير محمد (ره): الحسين (الحسنين) و الصحيح ما أثبتناه في المتن.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء (ره): فقد.

٣- فى نسخه الشيخ شير محمد (ره) يتصل أنه. و الصحيح ما أثبتناه فى المتن عه يحتمل أن يكون هذا العلوى متحدا مع البلوى المتقدم فى ص ٣٢ س ٥.

لَا قَدْ بُنِيَ عَلَيْهِ أُسْطُوانَهٌ مَعَ بَنِي عَمِّهِ فَتَعْظُمُ مُصِيبَتِي وَ اشْتَدَّ حُزْنِي وَ لَا أَرَى لِدُعَائِي إِجَابَةً وَ لَا لِمَسْأَلَتِي نُجْحاً فَضَاقَ بِذَلِکَ ذَرْعِي وَ كَثَرَ سِنِّي (1) وَ رَقَّ عَظْمِي وَ صِرْتُ إِلَى حَدِّ الْيُأْسِ مِنْ وَلَدِي لِضَعْفِي وَ انْفِضَاءِ عُمُرِي قَالَتْ ثُمَّ إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بِنِ مُحَمَّدٍ عِ وَكَانَ عَلِيلًا فَلَمَّا سَأَلَتُهُ عَنْ حَالِهِ وَ دَعُوثُ لَهُ وَ هَمَمْتُ الِانْصِدَرَافَ قَالَ لِي يَا أُمَّ دَاوُدُ مَا الَّذِي بَلَغَكِ عَنْ دَاوُد (٢) وَكُوثُ لَهُ وَ مُعَمِّد أَرْضَ عْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ بِلَبَنِهِ فَلَمَّا ذَكَرَهُ لِي بَكَيْتُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِتِدَاكَ أَيْنَ دَاوُدُ دَاوُدُ مُحْتَبَسِ فِي الْعِرَاقِ وَ قَدِ اللَّهِ يَا أُمَّ دَاوُدُ فَلَمًا ذَكْرَهُ لِي بَكَيْتُ وَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِتِدَاكَ أَيْنَ أَسْلَمُ عَلَيهِ وَ النَّالَمُ عَلَيهِ وَ أَنَا أَسْأَلُوكُ اللَّوْقِ إِلَيْهِ وَ التَّلَهِ فِ عَلَيهِ وَ أَنَا أَسْأَلُوكُ اللَّوْعَ إِلَيْهِ وَ النَّلَهُ فِي عَلَيهِ وَ أَنَا أَسْأَلُوكُ اللَّذَى يَفْتَحُ اللَّهُ عَنَّ وَ اللَّعَامُ اللَّهُ عَنَّ وَ اللَّعَامُ اللَّهُ عَنَّ وَ اللَّعَامُ اللَّهُ عَنَّ وَ اللَّهُ عَنْ وَ يَكُلُقُ وَ تُبَشِّرُ وَ لِلْعِجَابِهِ وَ هُوَ اللَّهُ عَنْ وَ الْكُعَامُ اللَّهُ عَلَى وَلَالِي السَّعَاءِ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْمُونَةِ عَمْرَ وَ اللَّعَامُ اللَّهُ مُلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَعَلَى وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْفَالَ لَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَوْ اللَّهُ الْمَالُولُ ثَمَالُولُ ثَمَالَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي وَاللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعَلَى وَلَوْدَ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَالَ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعُلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعَلَى اللللَّهُ اللَّهُ

١- كذا اثبت في نسخه مكتبه كاشف الغطاء و في نسخه الشيخ شير محمد: ذرعتى و كبرت سنى. يقال: ضقت بالأمر ذرعا أي
 لم أقدر عليه، و الصحيح ما في نسخه مكتبه كاشف الغطاء.

٢- ما بين الخطين سقط عن نسخه الشيخ شير محمد (ره) إلا أن نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام و نسخه مكتبه كاشف
 الغطاء أثبتناه.

الْمُأُولَى بِفَاتِحِهِ الْكِتَابِ وَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَ فِي النَّائِيَهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحِدٌ وَ فِي السَّتَ البُواقِي مِنَ السُّورِ الْقِصَارِ مَا أَحْبَيْتِ ثُمَّ تُوكِعِينَ بَعْدَ الظُّهْرِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ تُحْسِنِينَ رُكُوعَهُنَّ وَ سُجُودَهُنَّ وَ قُنُوتَهُنَّ وَ لُتُكُنْ صَلَاتُكِ فِي اَطْهَرِ أَوْابِكِ فِي بَيْتٍ نَظِيفٍ عَلَى حَصِة بِرِ نَظِيفٍ وَ اسْتَعْمِلِي الطَّيبَ فَإِنَّهُ تُحِبُّهُ الْمَالَئِكَةُ وَ اجْتَهِدِي أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَيْكُ أَحِدٌ يُكِلِّمُكِ أَوْ يَشْغَلُكِ إِي السَّنَهِ (١) مَا كَتَيْتُ هَاهُنَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَلْيَكْتُبُ مِنْ عَمَلِ السَّنَهِ فَإِذَا فَرَغْتِ مِنَ اللَّعَاءِ عَمَلِ السَّنَهِ (١) مَا كَتَيْتُ هَاهُنَا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ فَلْيَكْتُبُ مِنْ عَمَلِ السَّنَهِ فَإِذَا فَرَغْتِ مِنَ اللَّدُعَاءِ فَاللَّهُ وَقُولِي لَكَ سَجَدْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ فَارْحَمْ ذُلِّي وَ فَاقْتِي وَ كَبُوتِي لِوَجْهِي وَ الْمُعَلِي السَّنَهِ وَلَوْ مِقْدَارَ رَأْسِ اللَّذَبَابِ دُمُوعاً فَإِنَّهُ إَيْكُ بَعْ إِلَى يَدْعُو بِهِ لِغَيْرِ حَقَّ فَإِنَّهُ دُعَاءً شَرِيفٌ وَ فَيْهِ اسْمُ اللَّهِ الْمُعْمُ اللَّذِي الْمُعَلِي وَلَوْ مُقَدَّلِي السَّعَوْنِ إِلَى يَدِ غَيْرِكِ مِمَّى يَدْعُو بِهِ لِغَيْرِ حَقًّ فَإِنَّهُ دُعَاءً شَرِيفٌ وَ فِيهِ اسْمُ اللَّهِ الْمُعَلِي الْمُعْمُ الَّذِي وَالْمَلَوْلُ اللَّعْمَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى وَلَوْ مَقْدَارَ وَ الْمُؤْنَ اللَّهُ مَعْ اللَّهِ اللَّهُ مَعْ وَلَوْ مَقْدَادً لِلَوْسُولَ إِلَى مَا تُرْيَدِينَ وَ الْمُعَلِي اللَّهُ مَعْ وَلَوْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَوْ لَكُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَو اللَّهُ مَنْ وَلَوْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَوْنَتَهُمْ وَ لَوْ أَنْ السَّمَولَ إِلَى مَا تُرْيَدِينَ وَ الْمُؤْنَ وَ الْمُؤْنَ اللَّهُ عَلَيْ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

1- أقول: هكذا في جميع النسخ التي رأيتها و الظاهر أن المراد منه هو كتاب السنه الذي عده النجاشيّ عند تعرضه لترجمه المصنّف (ره) من كتبه الثلاثمائه التي انقطع خبر أكثرها عن ورثه الأنبياء و العلماء كما يظهر ذلك ممّا نقلناه عن الشيخ الحر (ره) في المقدّمه.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: و كان كل ذلك بينك و بين.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: لسهل.

عَنْكِ أَلْسِنَتَهُمْ وَ ذَلَلَ لَكِ رِقَابَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ أُمُّ دَاوُدَ فَكَتَبَ لِي هَذَا الدُّعَاءَ وَ انْصَرَفْتُ (١) مَنْزِلِي (٢) وَ دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ فَتَوَخَّيْتُ الْأَيَّامَ وَ صُمْقُتُهَا وَ دَعَوْتُ كَمَا أَمْرَنِي وَ صَلَيْتُ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ أَفْطَوْتُ ثُمَّ صَلَيْتُ مِنَ النَّهَانِكِهِ وَ الْأَيْبَاءِ وَ الشَّهَدَاءِ وَ الْأَبْدَالِ وَ الْعُبَّادِ وَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صِ فَإِذَا هُوَ يَقُومُ كَمَا (٣) صَلَيْتُ عَلَيْهِ مِنَ الْمَالِنِكِهِ وَ النَّيْعَاءِ وَ الشَّهَدَاءِ وَ النَّبْدَالِ وَ الْعُبَادِ وَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صِ فَإِذَا هُوَ يَقُولُ لِي يَا بُيَّهُ يَا أُمَّ دَاوُدَ أَبْشِرِي فَكُلُّ مَنْ تَرَيْنَ أَعْوَانُكِ وَ إِخْوَانُكِ وَ شُمْعَاءَكِ وَ كُلُّ مَنْ تَرِيْنَ يَسْتَغْفِرُونَ لَكِ وَ يُبشِّرُونَكِ يَعْدُ وَ اللَّهِ وَرِضُوانِهِ فَجْزِيتِ خَيْراً عَنْ نَفْية كِ وَ أَبْشِرِي بِعِفْظِ اللَّهِ لِوَلَدِكِ وَ رَدُو عَلَيْكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَاللَّهِ مَا مَكَثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا مِقْدَارَ مَسَافَهِ الطَّرِيقِ مِنَ الْعِرَاقِ لِللَّهِ مَا مَكَثْتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَّا مِقْدَارَ مَسَافَهِ الطَّرِيقِ مِنَ الْعِرَاقِ لِللَّهِ مَا مَكَثْتُ بَعْدَ وَ يُعَلِي لِكُورَ وَ عَلَيْكِ وَ أَنْهُ فِي مَا الْعَبْورِ وَ اللَّهُ مِنْ يَوْمِى فَوَ اللَّهِ مَا مَكَثْتُ بَعْدَ إِلَّا مِقْدَارَ مَسَافَهِ الطَّرِيقِ مِنَ الْعِرَاقِ لِللَّهِ مِنْ وَهِى فَوَ اللَّهِ مَا مَكَثْتُ بَعْدَ أَلْهُ الْمُعْرِقِ مِنَ الْعِرَاقِ لِلْ عَمْولِ الْمُعَاقِ وَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْهِ النَّسُونِ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى اللَه

١- في نسخه السيّد أبي القاسم الأصفهانيّ النجفيّ (ره): و انصرفت إلى منزلي.

٢- في كتاب الاقبال للسيّد ابن طاوس (ره) ص ١٥٣ المطبوع في عام ١٣١۴ لم يـذكر: منزلي، و انما فيه: فكتبت هـذا الدعاء و انصر فت.

٣- الظاهر أن الصحيح: كل من صليت عليهم، كما في الاقبال الصفحه ١٥٣.

اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دُعَاءَ أُمِّكَ فَاْنَتَبُهُت فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ أَبِى الدَّوَانِيقِ فَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْلِ فَأَمَرَ بِفَكِّ حَدِيدِى وَ الْإِحْسَانِ إِلَىَّ وَ أَمَرَ لِللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ دُهُم وَ أَنْ أُحْمَلَ عَلَى نَجِيبٍ وَ أُسْتَسْعَى بِأَشَدِّ السَّيْرِ فَأَسْرَعْتُ حَتَّى دَخَلْتُ إِلَى الْمَدِينَهِ قَالَتْ أُمَّ دَاوُدَ فَمَضَيْتُ بِهِ لِى بِعَشَرَهِ آلَافِ وِرْهَم وَ أَنْ أُحْمَلَ عَلَى نَجِيبٍ وَ أُسْتَسْعَى بِأَشَدِّ السَّيْرِ فَأَسْرَعْتُ حَتَّى دَخَلْتُ إِلَى الْمَدِينَهِ قَالَتْ أُمَّ دَاوُدَ فَمَضَيْتُ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ كُورُ مَلَى عَلَيْهِ وَ حَدَّثَهُ بِحَدِيثِهِ فَقَالَ لَهُ الصَّادِقُ عَ إِنَّ أَبَا الدَّوَانِيقِ رَأَى فِي النَّوْمِ عَلِيّاً ع يَقُولُ لَهُ أَطْلِقْ وَلَدِى وَ إِلَّا إِلَى أَبِي عَبْدِهِ اللَّهِ عَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ حَدَّيَّهِ النِّيرَانَ فَاسْتَيْقَظَ وَ قَدْ سُقِطَ فِى يَدِهِ (١) فَأَطْلَقَكَ (٢).

10- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ جَعْفَرُ بْنُ نَعَيْمِ الْحَاجِمُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا اللهِ عَنِ اللهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِى مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِى مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِى مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِيهِ مَلِي عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ إِلَيْهِ عَلِيًّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيًّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيًّ عَنْ عَلِيًّ عَنْ عَلِيًّ عَنْ عَلِيًّ عَنْ عَلِي بْنِ أَبِيهِ عَلِيًّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيًّ عَنْ عَلِيً عَنْ عَلِيً عَنْ عَلِيً عَنْ عَلِي عَنْ عَلِي عَنْ عَلِيً عَنْ عَلِيً عَنْ أَبِيهِ اللهِ اللهِ الْوَلِهِ أَوْلِهِ أَلْهِ أَلْهِ عَلَى عَلْ عَلْهِ عَلَى الْعَلَالِي عَلَى الْعَلَالَ عَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلِيمِ اللْعِلَالِي عَلَى الْعَلَامِ الْعِلَالَةِ عَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِيمِ الْعَلِيمُ عَلَى الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعَلِيمِ الْعِلْمِ الْعُلِيمِ الْعَلِيمِ الللّهِ الْعَلَامِ الللّهِ الْعَلَامِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الْعَلِيمِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللْعَلَمُ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللْعِلْمِ اللّهِ اللّهِ الْعَلَامِ الللّهِ الل

١- في كتاب الاقبال، اسقط: في يديه. و لعله هو الأصح.

Y- أورد السيّد ابن طاوس في كتاب الاقبال في أعمال شهر رجب روايه دعاء أم داود عن خلق كثير بطرقهم المؤتلفه و المختلفه و وصفه بأنّه دعاء جليل مشهور بين أهل الروايات و ذكر الدعاء في خلال الحديث و عباراته قريبه ممّا هنا ثمّ ذكر الزياده على ما هنا و انه لا يختص المدعاء به ذا المدعاء بنصف رجب بل يدعى به في عرفه و في كل شهر إذا أراد ذلك صام الأيّام البيض ثمّ ذكر ما اشتمل عليه المدعاء من الآيات و المعجزات و الكرامات و العنايات من ص ١٢٩- ١٥٥ و الشيخ في مصباح المتهجدين تعرض لذكر الدعاء فقط في أعمال شهر رجب، و رواه المجلسي في باب شهر رجب من كتاب بحار الأنوار ج ٩٧ ص ٢٢- ٤٢ عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه.

وَسَطِهِ أَوْ فِى آخِرِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ فِى أَوَّلِهِ وَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ فِى وَسَطِهِ وَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ فِى وَسَطِهِ وَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ فِى سَبْعِينَ أَلْفَ فِى آخِرِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ مَنْ أَحْيَا لَيْلَهُ مِنْ لَيَالِى رَجَبٍ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ قَبِلَ شَ فَاعَتَهُ فِى سَبْعِينَ أَلْفَ رَجُلٍ مِنَ النَّهَ عَيْنُ رَأَتْ وَ لَا رَجُلٍ مِنَ النَّهِ اللَّهِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَهِ فِى الْجَنَّهِ مِنَ الثَّوَابِ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَ لَا رَجُلٍ مِنَ النَّهِ اللَّهِ أَكْرَمَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَهِ فِى الْجَنَّهِ مِنَ الثَّوَابِ مَا لَا عَيْنُ رَأَتْ وَ لَا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَ لَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرِ (1).

16 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الدَّقَاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ الدَّقَاقُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسِ الْفَقِيهَ يَقُولُ وَ اللَّهِ مَا رَأَتْ عَيْنِى أَفْضَلَ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ النَّوْفَلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسِ الْفَقِيهَ يَقُولُ وَ اللَّهِ مَا رَأَتْ عَيْنِى أَفْضَلَ مِنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وُمُولِ اللَّهِ مَا ثَوَابُ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ زُهْداً وَ فَضْلًا وَ عِبَادَهً وَ وَرَعاً فَكُنْتُ أَقْصِدُهُ فَيُكْرِمُنِي وَ يُقْبِلُ عَلَى فَقُلْتُ لَهُ يَوْماً يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ إِيمَاناً وَ اللَّهِ إِذَا قَالَ صَدَدَقَ حَدَّثَنِى أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ إِيمَاناً وَ اللَّهِ إِذَا قَالَ صَدَدَقَ حَدَّثَنِى أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ مَنْ صَامَ يَوْماً مِنْ رَجَبٍ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ وَلَكُ مَنْ مَعْبَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ (٢).

۱- اخرجه في الوسائل عن المجالس و كتاب فضائل رجب في الباب ۲۶ من أبواب الصوم المندوب الحديث ١٠ الصفحه ٣٥۴ من الجزء ٧ من الطبعه الحديثه.

٢- أورد في الوسائل عن مالك بن أنس ذيله من قوله: من صام يوما من رجب إلخ عن المجالس و كتاب فضائل رجب في
 الباب ٢۶ الحديث ١١ في ص ٣٥٣ من الجزء ٧ و رواه المجلسي (ره) في بحار الأنوار الجزء ٩٧ ص ٣۴ عن أمالي الصدوق.

١٧ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسِ النَّيْسَابُورِيُّ الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ قُتَيْبَهَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَائِيٍّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ سَي بْعَهً وَ عِشْرِينَ بْنُ سُيلَيْمَانَ قَالَ حَ دَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَائِيٍّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: مَنْ صَامَ سَي بْعَهً وَ عِشْرِينَ مِنْ مُن رَجَبٍ كُتِبَ لَهُ أَجْرُ صِيَام سَبْعِينَ سَنَهٍ (١).

١٨- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تَمِيمِ الْقَزْوِينِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٌّ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ صَالِحِ الْهَرُوِيِ قَالَ عَلْى اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ رَجَبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ رَجَبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَاءُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَاءُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَاهُ وَ أَرْضَاهُ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَهَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ فَتِحَتْ لَهُ وَمَنْ صَامَ ثَمَانِيَهَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ فَتِحَتْ لَهُ وَمَنْ صَامَ ثَمَانِيَهَ أَيَّامٍ مِنْ رَجَبٍ فَتِحَتْ لَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ كُلَّ حَاجَهِ إِلَّا أَنْ يَشَأَلُهُ فِي مَأْثَمٍ أَوْ فِي قَطِيعَهِ أَبُوابُ النَّهَ انْيَهُ وَ مَنْ صَامَ مِنْ رَجَبٍ خَمْسَهَ عَشَرَ يَوْماً قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ كُلَّ حَاجَهٍ إِلَّا أَنْ يَشَأَلُهُ فِي مَأْثُمَ أَوْ فِي قَطِيعَهِ رَجِمٍ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَجَبٍ كُيّوْمَ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ وَ أَعْتِقَ مِنَ النَّارِ وَ أَدْخِلَ الْجَنَّةُ مَعَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيارِ (٢)

۱- أورده في الوسائل بهذا المضمون عن المجالس في الباب ١٥ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٣ في ص ٣٣٠ من الجزء ٧.

٢- أورده في الوسائل الجزء ٧ ص ٣٥٥ عن كتاب فضائل رجب في الباب ٢۶ من أبواب الصوم المندوب الحديث ١٣ و فيه:
 تميم بن عبد الله بن تميم عن أبيه عن أحمد بن على الأنصارى عن عبد الله بن صالح الهروى.

تم كتاب فضائل رجب بحمد الله و منه و صلى الله على محمد و آله و سلم.

## كِتَابُ فَضَائِل شَعْبَانَ

19 – أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رِضَى اللَّهِ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ بَابَوَيْهِ رِضَى اللَّهِ بْنِ فَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فَضْلِ الْهَاشِمِيِّ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ أَدْرِيسَ قَالَ: صِ يَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ ذُخْرٌ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَ مَا مِنْ عَبْدٍ يُكْثِرُ الصِّيَامَ فِي شَعْبَانَ إِلَّا أَصْلَحَ اللَّهُ أَمْرَ مَعِيشَتِهِ وَ كَفَاهُ شَرَّ عَدُلِ اللَّهُ أَدْنَى مَا يَكُونُ لِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَنْ تَجِبَ لَهُ الْجَنَّهُ (١).

٢٠- حَـدَّ ثَنَا أَبِي رَضِةَ يَ اللَّهُ عَنْـهُ قَـالَ حَـدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَـاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ نَصْرِ بْنِ مُزَاحِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنِ

۱- أورده في الوسائل عن المجالس و كتاب فضائل شعبان في الحديث الرابع و العشرين من الباب التاسع و العشرين من أبواب
 الصوم المندوب من كتاب الصوم ص ٣٧٥ من الجزء ٧ و فيه: صيام شعبان ذخر و فيه أيضا: أصلح الله له أمر ... راجع المجالس
 ص ١١ المجلس ١٥. أقول:

الْعَلَاءِ بْنِ يَزِيدَ الْعُرَنِيِّ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِي وَ شَهْرِي خَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ شَهْرِي كُنْتُ شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ شَهْرِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَنْ صَامَ يَوْمَنَ نَ مَنْ شَهْرِي غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ شَهْرِي قِيلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ يَحْفَظُ فَوْجَهُ وَ لِسَانَهُ وَ كَفَّ أَذَاهُ عَنِ وَمَا تَلَامِ مِنْ شَهْرِي قِيلَ لَهُ اسْتَأْنِفِ الْعَمَلَ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ يَحْفَظُ فَوْجَهُ وَ لِسَانَهُ وَ كَفَّ أَذَاهُ عَنِ النَّاسِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَ أَحَلَّهُ دَارَ الْقَرَارِ وَ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ فِي عَدِد رَمْلٍ عَالِحٍ مِنْ مُذُنِيِي النَّاسِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ وَ أَحَلَّهُ دَارَ الْقَرَارِ وَ قَبِلَ شَفَاعَتَهُ فِي عَدِد رَمْلٍ عَالِحٍ مِنْ مُذُنِيِي

٢١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْ حَاقَ الطَّالَقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى الرِّضَاع يَقُولُ مَنِ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَبَارَكَ

1- أورده في الوسائل عن الكتابين المتقدمين في الحديث ٢٥ من ذاك الباب و تلك الأبواب و نفس الكتاب في الصفحه ٣٧٥ و ٣٧۶ من الجزء ٧ و فيه: العلاء بن يزيد القرشيّ و ذكر الحديث إلى قوله: استأنف العمل. و البقيه ذكرها الفاضل ميرزا عبد الرحيم الرباني في الذيل عن كتاب فضائل شعبان المخطوط الموجود عنده كما هنا و قد غفل عن أن الوسائل ذكر البقيه في ص ١٧٤ من الجزء ٧ الحديث الثامن من الباب الأول من أبواب أحكام شهر رمضان و ذكر اوله أيضا عن كتاب الاقبال لعلى بن موسى بن طاوس بعده أسانيد له الى الصادق عليه السلام في الحديث ٢٢ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب إلى قوله: استأنف العمل في ص ٣٥٠ راجع المجالس المجلس السادس الصفحه ١٣.

وَ تَعَالَى فِي شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّهُ غَفَرَ اللَّهُ ذُنُوبَهُ وَ لَوْ كَانَتْ مِثْلَ عَدَدِ النُّبُومِ (١).

٢٢- وَ بِهَ ذَا الْإِسْ نَادِ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَاعِ عَنْ لَيْلَهِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ هِى لَيْلَةٌ يُعْتِقُ اللَّهُ فِيهَا الرِّقَابَ مِنَ النَّارِ وَ يَعْفَرُ النَّالِي فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَىٰ ءٌ مُوظَّفٌ وَ لَكِنْ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَطَوَّعَ فِيهَا يَغْفِرُ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ اللَّيَالِي فَقَالَ لَيْسَ فِيهَا شَىٰ ءٌ مُوظَّفٌ وَ لَكِنْ إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَطَوَّعَ فِيهَا بِشَىٰ ءٍ فَعَلَيْكَ بِصَلَاهِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ أَكْثِرْ فِيهَا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ وَ الدُّعَاءِ فَإِنَّ أَبِي عَلَالَ يَقُولُ الدُّعَاءُ فِيهَا مُسْتَجَابٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهَا لَيْلَهُ الصِّكَاكِ فَقَالَ ع تِلْكَ لَيْلَهُ الْقَدْرِ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ (٢).

1- روى فى الوسائل ص ٣٨٠ من الجزء ٧ هذا السند عن المجالس و عيون أخبار الرضا و كتاب فضائل شعبان فى كتاب الصوم الباب ٣٠ من أبواب الصوم المندوب الحديث ٥ و فيه: على بن الحسن بن فضال و فيه: فى كل يوم من شعبان سبعين مره غفر الله له إلخ المجالس ص ١١ المجلس ٥ و عيون أخبار الرضا عليه السلام فى ص ١٩١ و فى العيون: من استغفر الله تبارك و تعالى فى شعبان سبعين مره و الصحيح ما فى الوسائل من اثبات كلمه كل يوم من شعبان بقرينه ما فى الحديث المرقم ٣٤ الآتى و غيره، راجع الوسائل نفس الباب المذكور و الذى يؤكد ذلك ما رواه العيون بسنده الآخر إلى على بن موسى عليه السلام فى الباب ٢١ الحديث ٢ و لم يذكره الوسائل و كذلك ما رواه فيه بسند غير السندين ينتهى إليه عليه السلام فى الباب ٢١ الحديث

٢- أورده في الوسائل عن العيون و الامالي (المجالس) و كتاب فضائل شعبان في الباب ٧ من أبواب صلاه جعفر (ع) من كتاب
 الصلاه الجزء ۵ ص ٢٠٢.

٣٢ - حَ لَّ ثَنَا أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَ لَّ ثَنَا أَحْمَدُ لُم بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَ لَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَ لَّ ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُعْجِبُهُ أَنْ يُفَرِّغَ نَفْسَهُ أَرْبَعَ لَيَ الْ مِنَ السَّنَهِ أَوَّلَ أَبِيهِ ع قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ ع يُعْجِبُهُ أَنْ يُفَرِّغَ نَفْسَهُ أَرْبَعَ لَيَ الْ مِنَ السَّنَهِ أَوَّلَ لَيْلَهُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ (١).

٢٢ - ح لدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الْمُعَادِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّ ثَنَا الْحُسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَلِيٌ بْنُ عَاصِمِ الْوَاسِةِ طِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِى عَطَا بْنُ السَّائِبِ عَنْ صَحِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ قَدْ تَذَاكَرُوا عِنْدَهُ فَضَائِلَ شَعْبَانَ فَقَالَ شَهْرٌ شَرِيفٌ وَ هُوَ شَهْرُ النَّهِ عَنْ يَحْمَلُهُ الْعَمَلِ فِيهِ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِسَبْعِينَ وَ السَّيِّئَةُ مَحْطُوطَةٌ وَ الْعَرْشِ تُعَظِّمُهُ وَ تَعْرِفُ حَقَّةٌ وَ هُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ شَهْرُ الْعَمَلِ فِيهِ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِسَبْعِينَ وَ السَّيِّئَةُ مَحْطُوطَةٌ وَ الْعَرْشِ تُعَظِّمُهُ وَ تَعْرِفُ حَقَّةٌ وَ هُوَ شَهْرُ يُزَادُ فِيهِ أَرْزَاقُ الْمُؤْمِنِينَ وَ هُوَ شَهْرُ الْعَمَلِ فِيهِ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ بِسَبْعِينَ وَ السَّيِّئَةُ مَحْطُوطَةً وَ النَّعْرِفُ حَقَّةُ وَ هُوَ شَهْرُ الْعَمَلِ فِيهِ يَعِبَادِهِ وَ يَنْظُرُ إِلَى صِتَى الْمَالِهِ لِنَوْدَاوَ وَيَهُولَةً وَ الْحَسَنَةُ بَعْرَفُ وَ الْحَسَنَةُ بَعْرِفُ حَقَلُهِ وَقَوَّامِهِ وَقَيَّامِهِ وَقِيَامِهِ وَقَيَامِهِ وَيَهُولَةً وَ الْحَسَيْنَةُ وَ الْعَمَلِ فِيهِ عَلَيْهُ لِنَوْدَا وَيَعْمِلُ فِي اللّهُ عِنْ فَضَائِلِهِ لِنَوْدَادَ رَغْبَةً فِى صِتَهَامِهِ وَقَيَامِهِ وَقَيَامِهِ وَقَيَامِهِ وَقَيَامِهِ وَقَيَامِهِ وَقَيَامِهِ وَقَيَامِهِ وَقَيَامِهُ وَقِيَامِهُ وَقَيَامِهِ وَقَيَامِهِ وَقَيَامِهُ وَقَيَامِهِ وَيَامِهُ وَلَيْحَمْ لِلْجَعِيلَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَلَوهُ لَلْعُرُسِ فَقَامَ عَلِي بُنُ أَبِى طَالِبٍ عَ فَقَالَ بِأَبِى أَنْتَ وَ أُمُونَ اللّهُ صِفْ لَنَا شَيْئًا مِنْ فَضَائِلِهِ لِنَوْدَادَ وَغْبَهُ فِي عَلَى السَّعِيلِ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللللْ عَلَى الللللللْ الْعَلَى الللّهُ الللللّهُ اللللللْ اللللّهُ اللللللللْ عَلَى اللللللْ اللللللْ الللللللْ الللللللْ اللللَّهُ اللللللْ الللللللْ اللللللْ اللللللْ الللللللِ الللللللْ الل

 فَقَالَ النّبِيُّ ص مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْم مِنْ شَعْبَانَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سَيْعِينَ حَسَنَةً تَعْدِلُ عِبَادَهَ سَنَةٍ وَ مَنْ صَامَ أَوْبَعَهَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ رَفَعَ لَهُ سَيْعِينَ دَرَجَةً فِى الْجِنَانِ مِنْ دُرِّ وَ يَاقُوتٍ وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَهَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ وَفَعَ لَهُ سَيْعِينَ دَرَجَةً فِى الْجِنَانِ مِنْ دُرِّ وَ يَاقُوتٍ وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَهَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ حُبِّبَ إِلَى الْعِبَادِ وَ مَنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ صُرِفَ عَنْهُ سَبْعُونَ لَوْناً مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ فِى الرَّرْقِ وَ مَنْ صَامَ مَنْ شَعْبَانَ لَمْ يَخْوَجُ مِنَ اللّهُ يَنْ اللّهُ عَلَيْهِ فَيَهُ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ عُصِم مِنْ إِبْلِيسَ وَ جُنُودِهِ دَهْرَهُ وَ عَمْرَهُ وَ مَنْ صَامَ شَعْبَانَ لَمْ يَخْوَجُ مِنَ اللّهُ يَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَنْ شَعْبَانَ لَمْ يَخْوجُ مِنَ اللّهُ يَتْ مَا يَسْأَلَانِهِ وَ مَنْ صَامَ عَشَرَ يَوْمَ وَ مَنْ صَامَ شَعْبَانَ لَمْ يَعْبَانَ لَمْ يَعْبَانَ لَمْ عَشَرَ يَوْمَ مَنْ شَعْبَانَ عَطَفَ عَلَيْهِ مُنْكَرً وَ نَكِيرٌ عِنْدَ مَا يَشْأَلَانِهِ وَ مَنْ صَامَ عَشَرَ يَوْمَ مَنْ شَعْبَانَ وَسَّعَ اللّهُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ سَيْعِينَ ذِرَاعاً وَ مَنْ صَامَ أَكُ مِنْ شَعْبَانَ وَسَّعَ اللّهُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ سَيْعِينَ ذِرَاعاً وَ مَنْ صَامَ أَيُّ مِنْ شَعْبَانَ وَسَّعَ اللّهُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ سَيْعِينَ ذِرَاعاً وَ مَنْ صَامَ أَيُعُونِ أَلْفَ مَلَكِ إِلَى النَّفِحِ فِى الصُّورِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثُهُ عَشَرَ يَوْما مِنْ شَعْبَانَ وَسَّعَ اللّهُ عَلَيْهُ وَيُوا مِنْ شَعْبَانَ وَلَوْمَ سَعْ سَمَاءً وَمَنْ صَامَ أَرْبَعَهَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَلْهِمَتِ الللّهُ وَلَوْ وَ مَنْ صَامَ ثَلَابُهُ عَلَيْ فَي اللّهُ وَلَولُولُ لَهُ مَلَائِكُ عُلَى عَشْرَ يَوْم سَعْمَ وَيُولُ وَلَا لَهُ وَلَولُولُ لَهُ وَلَولُ لَهُ مَلْمَالِكُ مُ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ وَ مَنْ صَامَ أَرْبَعَهَ عَشَرَ يَوْم أَعِنْ أَلْفُ مَلْ مِنْ شَعْبَانَ أَلْهِمَ تِ اللّهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْكُ فَي الشُورِ وَ مَنْ صَامَ أَلْبُهُ عَلَى عَشْرَ يَوْم سَعْمَ أَيْفُ وَاللّهُ مَلْ مَنْ الْمُعْرَفِي اللّهُ مَلْمُولُ وَاللّهُ مَلْمُ الللّهُ عَلَيْهِ فَلَولُولُ مَالِم وَلَا مَلْهُ عَلَى اللّهُ مِلْ

وَ مَنْ صَامَ خَمْسَهَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ نَادَاهُ رَبُّ الْعِزَّهِ لَا أُحْرِقُكَ بِالنَّارِ وَ مَنْ صَامَ سِبَّهَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أُعْلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّيرَانِ كُلُّهَا وَ مَنْ صَامَ سَبْعَهَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أُعْلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّيرَانِ كُلُّهَا وَ مَنْ صَامَ شَبْعَهَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أُعْلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّيرَانِ كُلُّهَا وَ مَنْ صَامَ سَبْعَهَ عَشَرَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أُعْلِقَتْ عَنْهُ أَبْوَابُ النِّيرَانِ كُلُّهَا وَ مَنْ صَامَ النَّيْنِ وَ مَنْ صَامَ اللَّهُ لَهُ وَعِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ رُوّجَهً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ مَنْ صَامَ أَحَدَ وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ رُوّجَهً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَ مَنْ صَامَ أَحَدُ وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ رَحِبَتْ لَهُ الْمَالُؤِكَهُ وَ مَشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ رُوّجِهِ مِنْ قَبْرِهِ فَيْرَكَبَهَا طَيَّاراً إِلَى الْجَنِّهِ وَ مَنْ صَامَ أَنْبَيْنِ وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ قَبْرِهِ فَيْرَكَبَهَا طَيَّاراً إِلَى الْجَنِّهِ وَ مَنْ صَامَ أَنْبُينِ وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ قَبْرِهِ فَيُوكَبَهَا طَيَّاراً إِلَى الْجَنِّهِ وَ مَنْ صَامَ أَنْبُينِ وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ قَبْرِهِ فَيْرَكَبَهَا اطَيَّاراً إِلَى الْجَنِّهِ وَ مَنْ صَامَ أَنْبُقُ وَعِشْرِينَ يَوْماً مِنْ قَبْوهِ فَيْرَكَبَهَا اللَّهُ لَهُ عَبْونَ أَلْفَ مِنْ أَهْ لِللَّهُ لَهُ جَوَازاً عَلَى الصَّرَاطِ

1- في نسخه الشيخ شير محمد (أظفى) بالظاء المعجمه و الظاهر أنّه غلط كما يشهد له المعنى و ما في النسخه المخطوطه لمكتبه أمير المؤمنين عليه السلام العامّه في النجف و بحار الأنوار الجزء ٩٧ ص ٧٠.

وَ مَنْ صَامَ سَبْعَهُ وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ كُتِبَ لَهُ بَرَاءَهُ مِنَ النَّارِ وَ مَنْ صَامَ ثَمَانِيَهُ وَ عِشْرِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ نَالَ رِضْوَانَ اللَّهِ الْأَكْبَرَ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ نَادَاهُ جَبْرَئِيلُ مِنْ قُدَّامِ الْقَيَامَهِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ نَادَاهُ جَبْرَئِيلُ مِنْ قُدَّامِ الْقَيَامَةِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثِينَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ نَادَاهُ جَبْرَئِيلُ مِنْ قُدَّامِ الْقَيْسُ مِنْ فُدُو بَكَ وَ الْجَلِيلُ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ لَوْ كَانَ ذُنُوبُكَ الْعَرْشِ يَا هَ لِمَا اللَّهِ بِعَزِيزٍ بَعْدَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ بَعْدَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ بَعْدَ صَامَ اللَّهُ مِنْ فُعُورُ لَكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ بَعْدَ صَامَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَبَالِ هَ وَرَقِ الْأَشْجَارِ وَ عَدَدَ الرَّمْلِ وَ الثَّرَى وَ أَيَّامِ الدُّنْيَا لَغَفَوْتُهَا لَكَ – وَ ما ذلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ بَعْدَ صِيَامِكَ شَهْرَ شَعْبَانَ قَالَ ابْنُ عَبَاسِ هَذَا لِشَهْرِ شَعْبَانَ (1).

70- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ أَحْمَدَ بَنِ عَيشى عَنْ نُوحِ بَنِ شُعَيْبِ النَّيْسَابُورِيِّ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ الدِّهْقَانِ عَنْ عُرُوهَ ابْنِ أَخِى (٢) شُعَيْبِ الْعَقَرْقُوفِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِى بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِيانِهِ عَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْماً لِأَصْحَابِهِ أَيُّكُمْ يَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ سَلْمَانُ أَنَا يَا رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْماً لِأَصْحَابِهِ أَيُّكُمْ يَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ سَلْمَانُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلِ رَسُولُ اللَّهِ فَعَلْ بَعْضَ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ فَعَلَى سَلْمَانُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ فَعَلَى سَلْمَانُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ فَعَنْ الْعُرْسِ يُرِيدُ أَنْ يَعْضَ مَعَاشِ رَقُومُ فَقَالَ سَلْمَانُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَعَلَى أَنْ يَوْمَ فَقَالَ أَنَا وَهُو أَكْثَرُ لَيْلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَلْمَانَ رَجُلٌ مِنَ الْفُرْسِ يُرِيدُ أَنْ يَفْتَخِرَ عَلَيْنَا مَعَاشِ رَقُرَيْشٍ قُلْتَ أَيُّكُمْ يَصُومُ الدَّهْرَ فَقَالَ أَنَا وَهُو أَكْثَرُ لَيْلِهِ

۱- أخرجه في الوسائل عن المجالس و كتاب فضائل شعبان في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب من الجزء ٧
 ص ٣٧٠ و في بحار الأنوار الجزء ٩٧ ص ٧٠ تقديم و تأخير في ثواب صوم أربعه و عشرين و خمسه و عشرين.
 ٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء (ره) ابن أبي شعيب.

يَنَامُ وَ قُلْتَ أَيُّكُمْ يَخْتِمُ الْقُوْآنَ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَهَالَ أَنَا وَ هُوَ أَكْثَرَ نَهَارِهِ صَامِتٌ فَهَالَ النَّبِيُّ ص مَهْ يَا فُلَانُ أَنَى لَكَ بِمِثْلِ لُهُمَانَ عَلَمُ النَّامُ فَي النَّهُ وَقَالَ النَّهُ مَنْ جَاء بِالْحَسَنَهِ فَلَا لَيْمَ فَقَالَ الرَّجُولُ لِسَيْلُمَانَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَ لَيْسَ زَعَمْتَ أَنَّكَ تَصُومُ اللَّهُ عَنْ النَّهُ فَقَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى طُهْرِ فَقَالَ أَلَيْسَ حَيْثُ تَدْهَبُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى طُهْرٍ فَقَالَ أَلَيْسَ حَيْثُ تَدْهَبُ وَ أَنَا أَيْتِكَ عَلَى طُهْرٍ فَقَالَ أَلْيَسَ حَيْثُ تَدْهَبُ وَ أَنَا أَيْتِكَ عَلَى طُهْرٍ فَقَالَ أَلْيَسَ حَيْثُ تَدْهَبُ وَ أَنَا أَيْتِكَ عَلَى طُهْرٍ فَقَالَ أَلْيَسَ وَعَنْ أَنْكَ أَيْعَى عُلْمَ وَ أَنَا أَيْتِكَ عَلَى عُمْ وَلَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عُمْ وَقَالَ أَلْيَقُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عُلْ لِللَهُ أَحْدًا فَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عُلْمِ فَقَالَ اللَّهِ صَيَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عُمْ وَقَالَ اللَّهِ صَى عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْاَيْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

1- أورد في الوسائل الجزء ٧ ص ٣٠٨- ٣٠٧ صدره باختلاف جزئي عن معاني الأخبار و المجالس في الحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب و عنهما في الحديث الثالث من الباب ٩ من أبواب الوضوء من الجزء ١ ص ٢٥۶ هذه القطعه: من بات على طهر فكأنّما أحيى الليل و في الجزء ٧ ص ٣٧٩ عن كتاب فضائل شعبان في الحديث ٢۶ من الباب ٢٩ منها و الحديث بطوله مذكور في معانى الأخبار: باب معنى قول سلمان رضى الله عنه: ص ٣٣٤ باختلاف في السند و يظن السقط فيه هناك و لا بدّ من المراجعه و الفحص و مذكور في المجالس ص ٢١ المجلس التاسع و فيه: عبيد الله بن عبد الله الدهقان.

حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْمُبْصِرِيُ الْكُوسِيْنِ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَسُامَهُ بْنُ زَيْدٍ مِصْرَ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُنَا مَهُ بْنُ زَيْدٍ مَضَامَهُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ لَا يُفْطِلُ وَ يُفْطِلُ حَتَّى يُقَالَ لَا يُصُومُ الْأَيَّامَ حَتَّى يُقَالَ لَا يُضُومُ وَيُقَلِلُ لَا يَصُومُ قُلْتُ رَأَيْتُهُ يَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مَضَانَ وَ هُو شَهْرٌ وَيُفْلِ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ شَهْرٌ يُغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُو شَهْرٌ يُغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُو شَهْرٌ يُغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُو شَهْرٌ يُغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُو شَهْرٌ يُغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُو شَهْرٌ يُغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَ شَهْرً بَعْمُ لَلْ يُومُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ جَلَّ جَلَالُهُ فَأُحِبُ أَنْ يُوفَعَ لِى عَمَلِى وَ أَنَا صَائِمٌ (٢).

٧- ٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ
 عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَصُومُ شَعْبَانَ وَ شَهْرَ رَمَضَانَ يَصِدُلُهُمَا وَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَصِلُوهُمَا وَ
 كَانَ يَقُولُ هُمَا شَهْرُ اللَّهِ –

١- في نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام البصري، و كذا في نسخه مكتبه كاشف الغطاء.

٢- أورده في الوسائل عن ثواب الأعمال و كتاب فضائل شعبان في الحديث الرابع عشر من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب
 الجزء ٧ ص ٣٧٣.

وَ هُمَا كَفَّارَهُ لِمَا قَبْلَهُمَا وَ مَا بَعْدَهُمَا مِنَ الذُّنُوبِ (١).

٨- ٢ حَدَّ ثَنَا أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَالَ عَبْدِ اللَّهِ عَ عَنْ صَوْمٍ شَعْبَانَ كَانَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ يَصُومُهُ فَقَالَ كَانَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَوْمٍ شَعْبَانَ كَانَ أَحَدُ مِنْ آبَائِكَ يَصُومُهُ فَقَالَ كَانَ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ ص كَانَ أَكْثَرُ صِيَامِهِ فِي شَعْبَانَ (٢).

٢٩– حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَلِيٍّ بْنِ إِسْ ِحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ شُـعَيْبِ قَالَ حَدَّثَنَا شُـرَيْحُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُـهْيَانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ صَوْم رَجَبٍ قَالَ وَ أَيْنَ أَنْتُمْ عَنْ شَعْبَانَ (٣).

١- أورده في الوسائل الجزء ٧ ص ٣۶٩ عن الكافي و الفقيه و كتاب فضائل شعبان و ثواب الأعمال و التهذيب و الاستبصار في الحديث الخامس من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب،.

٢- أورده في الوسائل الجزء ٧ ص ٣٩۴ عن ثواب الأعمال و كتاب فضائل شعبان و التهذيب في الحديث ١۶ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب.

٣- أورده في الوسائل الجزء ٧ مرتين تاره عن كتاب فضائل شعبان في الحديث ١١ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب ص ٣۶٣. و فيه: ٣٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَجْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ صَوْمَ الثَّلَاثِينَ وَ صَوْمَ إِثْبَاعِهِ صَوْمَ شَعْبَانَ شَهْرَيْنِ النَّهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاوِيَهَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ صَوْمَ الثَّلَاثِينَ وَ صَوْمَ إِثْبَاعِهِ صَوْمَ شَعْبَانَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَهُ مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهِ (١).

٣٦- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَوْمَ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الرَّحْمَهُ وَ مَنْ صَامَ يَوْمَيْنِ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الرَّحْمَهُ وَ مَنْ صَامَ قَالَى وَجَبَتْ لَهُ الرَّحْمَهُ وَ مَنْ صَامَ قَالَةَ أَيًّامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ وَ وَصَلَهَا وَ الْمَغْفِرَهُ وَ الْمَغْفِرَةُ وَ الْمَغْفِرَةُ وَ كَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَجَبَتْ لَهُ الرَّحْمَهُ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَجَبَتْ لَهُ الرَّحْمَهُ وَ مَنْ صَامَ قَلْهُ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنَ اللَّهُ لَهُ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنَ اللَّهُ لَهُ مَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنَ اللَّهُ لَهُ مَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنَ اللَّهُ لَهُ عَنْ جَدِّهِ عَ أَن

١- أورده في الوسائل عن ثواب الأعمال و كتاب فضائل شعبان في الحديث ١٧ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب الجزء٧ ص ٣٧۴ و فيه عن إبراهيم بن نعيم عن معاويه بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

رَسُولَ اللَّهِ صَ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَ انَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَصَلَّى عَلَيَّ فَاللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَصَلَّى عَلَيَّ فَوْ لَهُ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَصَلَّى عَلَيَّ فَعَلَى اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَصَلَّى عَلَيَّ فَعَلَى إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى عَلَيَّ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى آلِي عَلَيْكَ وَ لَا يُغْفَرُ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى عَلَيَّ وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَى آلِي عَلَيْكَ وَ لَا يُغْفَرُ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى عَلَى وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى آلِي عَلَيْكَ وَ لَا يُغْفَرُ لَهُ فَقَالَ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى عَلَى قَلَ عَلَى آلِي عُفِرَ لَهُ (1).

٣٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِم (٢) [سلم] عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِ شَعْبَانُ شَهْرِى وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ فَمَنْ صَامَ مِنْ شَهْرِى يَوْمَا اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِ شَعْبَانُ شَهْرِى وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ فَمَنْ صَامَ مِنْ شَهْرِى يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَ مَنْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَ وَصَلَهُ شَهْرِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَ وَصَلَهُ بِشَهْرِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَ وَصَلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذَلِكَ تَوْبَةً لَهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ وَ لَوْ مِنْ دَمِ حَرَام (٣).

1- يأتى هذا الحديث في فضائل شهر رمضان بعين السند و لكن مع زياده و نقيصه في المتن تحت الرقم ١٠٩ و ذكر في الوسائل بعضه عن كتاب فضائل شعبان بعين السند في الحديث ٢٧ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب و أسقط بعضا آخر اختصارا (الجزء ٧ ص ٣٧٤).

٢- كذا في نسخه مكتبه أمير المؤمنين و أيضا في نسخه مكتبه كاشف الغطاء.

٣- يأتى فى فضائل شهر رمضان تلو الحديث المتقدم كما يأتى بهذا السند تحت الرقم ١١٠ عن ابن فضال عن هارون بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمّد عن آبائه عليهم السلام و الصحيح الأوضح ما هناك متنا و سندا فراجع و أورده فى الوسائل عن كتاب فضائل شعبان فى الحديث ٢٨ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب الجزء ٧ ص ٣٧٧.

٣٣- ح دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى (١) قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ عِبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ سُلِيْمَانَ الْمَرُوزِيِّ وَ الرَّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى ص أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُكْثِرُ الصِّيَامَ فِي شَعْبَانَ وَ لَقَدْ كَانَتْ نِسَاؤُهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صَوْمٌ أَخَوْنَهُ إِلَى شَعْبَانَ مَخَافَهَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص حَاجَتَهُ وَ كَانَ ع يَقُولُ شَعْبَانُ شَهْرِى وَ هُوَ أَفْضَلُ الشَّهُورِ بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخَّرَ وَ إِنَّ الصَّائِمَ لَا فَيهِ يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْهَا وَ مَا تَأَخِّرَ وَ إِنَّ الصَّائِمَ لَا يَجْرِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يُوْجِعَ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَى ءٍ يَنْقُضُ وَ إِنَّ الْحَاجَ لَا يَجْرِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَوْجَعَ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَى ءٍ يَنْقُضُ وَ إِنَّ الْعَاجِرِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَثْبَهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِ بِشَى ءٍ يُبْطِلُ جِهَادَهُ وَ إِنَّ الْمَجْرِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَبْلُغُ وَ إِنَّ الْمُجَاهِ لَهُ يَعْفِى الْقَلَمُ حَتَّى يَبْلُغُ وَ إِنَّ الْمُجَاهِ لَوْ اللَّهِ لَا يَجْرِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَبْلُغُ وَ إِنَّ الْمُجْوِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَبْلُو وَ إِنَّ الْمُجْوِى اللَّهُ لَوْ يَعْمَلُوا لَوْ إِنَّ الْمَجْوِى الْمَعْمُ وَ إِنَّ الْمُجْوِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَعْفِى الْقَلَمُ حَتَّى يَعْفِقُ وَ إِنَّ الْمُجْوِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَعْفِقُ وَ إِنَّ الْمُحْوِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَعْوِدَ إِلَى مَنْزِلِهِ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَى وَ الْمَامُ وَيْقَ وَ إِنَّ الْمُجْوِى فَا قَبْلُ أَنْ الْمُجْورَى لَا يَجْرِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَصِعَ عُمْ لَوْ الْمَ عَلَى عَلَى الْمُؤْولُولُ الْمُ يَشْهُ وَالْمَ أَنْ الْمُعْرَاقُ وَالْمَ إِنَّى الْمُعْولُ وَلَى الْمُعْرَاقُ وَالْمَالُولُ وَلِي الْفَلَمُ عَلَى عَلَيْهِ الْقَلَمُ مَتَى يَعْفُولُ الْمُعْرَاقُولُ الْمُعْرَاقُ الْمَلِعُ اللّهِ لَوْعِيْقُ وَالْمَا عُلْمُ الْمَولُولُ الْمَعْمُ وَال

١- في نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام و كذا في نسخه مكتبه كاشف الغطاء قال: حدّثنا عبد العزيز بن يحيى قال: حدّثنا
 محمد بن زكريا قال: حدّثني أحمد بن عبد الله الكوفي إلخ.

Y- يأتى أيضا باختلاف فى السند و المتن صدرا فى فضائل شهر رمضان تلو الحديثين المتقدمين تحت الرقم ١١١ و الصحيح الاتم فى السند ما هناك فراجع و فى الوسائل أورد صدره الى قوله: شعبان شهرى عن الكافى و الفقيه و ثواب الأعمال و التهذيب فى الحديث الثانى من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب الجزء ٧ ص ٣٥٠ و أورد قسما من أواسطه عن كتاب فضائل شهر شعبان فى الحديث ٣٣ من الباب ١ من أبواب الصوم المندوب ص ٢٩٤.

٣٣- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَمَدَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلَيْ اللَّهُ قَالَ عَنْهُ عَ صَوْمُ شَعْبَانَ كَفَّارَهُ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ حَتَّى لَوْ أَنَّ قَالَ عَدْثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْهُ ع صَوْمُ شَعْبَانَ كَفَّارَهُ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ حَتَّى لَوْ أَنَّ رَجُلًا بُلِي بِدَم حَرَامٍ فَصَامَ مِنْ هَـذَا الشَّهْرِ أَيَّاماً وَ مَاتَ رَجَوْتُ لَهُ الْمَغْفِرَةَ قَالَ قُلْتُ فَمَا أَفْضَلُ الدُّعَاءِ فِي هَذَا الشَّهْرِ فَقَالَ الِاسْتِغْفَارُ إِنَّ مَنِ الشَّهُورِ سَيْعِينَ مَرَّةً كَانَ كَمَنِ السَّعْفَرَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشَّهُورِ سَيْعِينَ أَلْفَ مَرَّهٍ قُلْتُ فَكَيْفَ أَقُولُ قَالَ قُلْ اللَّهُ وَ أَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ (لَلْ).

٣٥- حَدَّنَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِى أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَجْمَدُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَمْزَهَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى حَمْزَهَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: مَنْ قَالَ فِى كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّهً أَسِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: مَنْ قَالَ فِى كُلِّ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ سَبْعِينَ مَرَّهً أَسْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ ا

١- أورده في الوسائل الجزء ٧ عن كتاب فضائل شعبان في الحديث ۶ من الباب ٣٠ من أبواب الصوم المندوب ص ٣٨٠ و فيه:
 إبراهيم بن ميمون عنه قال: صوم شعبان إلخ.

أَنْهَارٌ تَطَرِدُ فِيهِ مِنَ الْقِدْحَانِ عَدَدَ النُّجُومِ (١).

٣٣- حَدَّ تَنِى (٢) أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّ تَنَا سَهِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى سُلِيْمَانَ بْنِ الزُّرْبِيِّ [الْفَرْوِي] قَالَ حَدَّ تَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَ يَقُولُ مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ الْبُتَّهَ وَ مَنْ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ الْبُتَّهُ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ مِنْ جَنَّتِهِ صَامَ يَوْمَيْنِ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَ دَامَ نَظُرُهُ إِلَيْهِ فِي الْجَنَّهِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ مِنْ جَنَّتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَ دَامَ نَظُرُهُ إِلَيْهِ فِي الْجَنَّهِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ مِنْ جَنَّتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي دَارِ الدُّنْيَا وَ دَامَ نَظُرُهُ إِلَيْهِ فِي الْجَنَّهِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ مِنْ جَنَّتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فِي دَارٍ الدُّنْيَا وَ دَامَ نَظُرُهُ إِلَيْهِ فِي الْجَنَّةِ وَ مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ زَارَ اللَّهَ فِي عَرْشِهِ مِنْ جَنَّتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ (٣).

قال أبو جعفر محمد بن على مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه و أرضاه يعنى (۴) زياره الله عز و جل زياره حجج الله تعالى من زارهم فقد زار الله و من

1- أخرجه في الوسائل عن الخصال و ثواب الأعمال و كتاب فضائل شعبان في الحديث ۴ من الباب ٣٠ من أبواب الصوم المندوب (الجزء ٧ ص ٣٧٩).

٢- في نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام: حدّثنا.

٣- أورده في الوسائل الجزء ٧ عن الفقيه و ثواب الأعمال في الحديث الثامن من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب ص ٣٣٣ و بعد ذكر الحديث نقل عن الصدوق: زياره الله زياره أنبيائه و حججه، من زارهم فقد زار الله، و ليس على ما تناوله المشبهه و في الفقيه ص ٥٥ من الجزء ٢ من طبعه النجف عام ١٣٧٨ ه: زياره الله زياره أنبيائه و حججه صلوات الله عليهم من زارهم فقد زار الله عزّ و جلّ كما أن من أطاعهم فقد أطاع الله و من عصاهم عصى الله و من تابعهم فقد تابع الله عزّ و جلّ و ليس ذلك على ما يتأوله المشبهه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

۴- في نسخه مكتبه أمير المؤمنين عليه السلام: معنى.

يكون له فى الجنه من المحل ما يقدر على الارتفاع إلى درجه النبى و الأئمه صلوات الله عليهم حتى يزورهم فيها فمحله عظيم و زيارتهم زياره الله كما أن طاعتهم طاعه الله و معصيتهم معصيه الله و متابعتهم متابعه الله و ليس ذلك على ما يذكره أهل التشبيه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.

٣٧- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَهِ الْكُوفِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمُغِيرَهِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِى وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ وَ هُوَ (١) رَبِيعُ الْفُقَرَاءِ وَ إِنَّمَا جُعِلَ الْأَضْحَى لِيَشْبَعَ مَسَاكِينُكُمْ مِنَ اللَّحْمِ فَأَطْعِمُوهُمْ (٢).

٣٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ بْنِ مَعْرُوفٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: كَانَ أَبِى ع يَصِلُ مَا بَيْنَهُمَا وَ يَقُولُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَهٌ مِنَ اللَّهِ (٣).

١- يأتي في فضائل شهر رمضان ما ورد في معنى: أن الشتاء ربيع المؤمن تحت الرقم ١٠٥.

٢- أخرجه في الوسائل الجزء ٧ بسند آخر عن ثواب الأعمال و كتاب فضائل شعبان في الحديث ١٢ من الباب ٢٩ من أبواب
 الصوم المندوب ص ٣٧٢.

٣- لا يخفى أن هذا الحديث وقع فيه سقط من قلم النسّاخ لأن صاحب الوسائل نقل عن الفقيه بإسناده عن زرعه عن المفضل عن أبى عبد الله عليه السلام قال: كان أبى عليه السلام يفصل ما بين شعبان و شهر رمضان بيوم و كان علىّ بن الحسين عليهما السلام يصل ما بينهما و يقول: صوم شهرين متتابعين توبه من الله، ثمّ أسنده إلى ثواب الأعمال عن محمّ د بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعه، الحديث ۶ من الباب ۲۸ من أبواب الصوم المندوب من ج ۷ ص ۳۶۹ و فى الحديث ۴ من هذا الباب نقل عن الكافى بسنده إلى أبى عبد الله عليه السلام قال: كان علىّ بن الحسين عليه السلام يصل ما بين شعبان و شهر رمضان و يقول: صوم شهرين متتابعين توبه من الله ص ۳۶۹ و نقل فى الحديث ۳۱ من الباب ۲۸ عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى عين ما نقله عن الفقيه و ثواب الأعمال ص ۳۶۱ فيعلم من ذلك كله ما ذكرناه من وقوع السقط هنا و الله العالم.

٣٩- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: كُنَّ نِسَاءُ النَّبِيِّ ص إِذَا كَانَ عَلَيْهِنَّ صِتِيَامٌ أَخَوْنَ ذَلِكَ إِلَى شَعْبَانَ كَرَاهِيَهَ أَنْ يَمْنَعْنَ رَسُولَ اللَّهِ ص حَاجَتَهُ وَ إِذَا كَانَ شَعْبَانُ صُمْنَ وَ صَامَ مَعَهُنَّ قَالَ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ شَعْبَانُ شَهْرِي (٢).

۱- هكذا أيضا في نسخه مكتبه أمير المؤمنين و نسخه مكتبه كاشف الغطاء، و لكن الظاهر وقوع السقط قبل: على بن إبراهيم فان المصنف (ره) لم تعهد روايته عنه بلا واسطه و انما موارد رواياته عنه مع الواسطه كأحمد ابن زياد بن جعفر الهمداني كما تقدم آنفا تحت الرقم ٣٣ و كما يأتي تحت الرقم ٤٢.

٢- أخرجه في الوسائل الجزء ٧ عن الكافي و الفقيه و ثواب الأعمال و التهذيب في الحديث الثاني من الباب ٢٨ من أبواب
 الصوم المندوب ص ٣٥٠ و أورده عن الكافي مختصرا في الحديث الرابع من الباب ٢٧ من أبواب أحكام شهر رمضان ص ٢٥٢.

۴۰ حَ دَّثَنَا أَبِى رَضِ ىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَ دَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَالَ خَيْرُ آبَائِي الْخَطَّابِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ هَلْ صَامَ أَحَدٌ مِنْ آبَائِكَ شَعْبَانَ قَالَ خَيْرُ آبَائِي رَسُولُ اللَّهِ صَ وَ كَانَ يَصُومُهُ (١).

۴۱ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ آبَا فَحَمَّدُ بْنُ الْحَسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ آبَا عَبْدِ اللَّهِ عَ يَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَنْ سَلَمَهَ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَ يَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ عِنْ سَلَمَهُ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَلَمَهُ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ سَلَمَهُ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي الصَّبَاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ صَوْمُ شَعْبَانَ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ اللَّهِ عَنْ سَلِمَةً مَنْ اللَّهُ عَنْ سَلَمَهُ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي عَنْ سَلَمَهُ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ عَنْ اللَّهِ عَلَى سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَالَةِ عَلَى الْعَلَامِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى لَا لَوْمُ لَعْبَانَ وَ اللَّهُ مَنَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَامِ عَالَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَمْ عَلَامُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلِ

٢٢- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرٍ الْهَمَدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع

١- أخرجه في الوسائل ج ٧ عن الكافي و التهذيب في الحديث ١ ص ٣٥٠ و عنهما و ثواب الأعمال في الحديث الثالث من
 الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب ص ٣٤١ باختلاف جزئي في الموردين بحسب المتن.

۲- أخرجه في الوسائل الجزء ٧ عن الكافي و الفقيه و ثواب الأعمال و المقنعه و التهذيبين و كتاب فضائل شعبان (على احتمال)
 في الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب ص ٣٥٨ ثمّ إن في الطبعه الحديثه من الكافي ج ٢ ص ٩٢ و هو اصح الكتب: صوم شعبان و شهر رمضان متتابعين توبه من الله و الله. و قريب من ذلك عباره الفقيه و يؤكد ذلك ما رواه في الوسائل ج ٧ عن ثواب الأعمال في الحديث ١٨ من الباب ٢٩ من تلك الأبواب ص ٣٧۴ و تقدم نظيره متنا تحت الرقم ٣٠.

قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ مِنْ شَعْبَانَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَفِيعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَهِ (1).

٣٣- وَ بِهَذَا الْإِسْ نَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع سَمِعْتُ أَبِى قَالَ: كَانَ أَبِى زَيْنُ الْعَابِدِينَ ع إِذَا أَهَلَّ شَعْبَانَ جَمَعَ أَصْ حَابَهُ فَقَالَ مَعَاشِرَ أَصْ حَابِي أَ تَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا هَذَا شَهْرُ شَعْبَانَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَقُولُ شَعْبَانُ شَهْرِى أَلَا فَصُومُوا فِيهِ مَحَبَّهُ لِنَبِيِّكُمْ وَ تَقَرُّباً إِلَى رَبُّكُمْ فَوَ الَّذِى نَفْسُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِيَدِهِ لَسَمِعْتُ أَبِي الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ مَنْ صَامَ شَعْبَانَ مَحَبَّهُ نَبِي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ جَلَّ وَ وَقَرَّبَهُ مِنْ كَرَامَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّهُ (٢).

۴۴ حَدَّثَنَا أَبِي رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْحِمْيَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: لَمَّا أَنْ كَانَتْ لَيْلَهُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ ظَنَّتِ الْحُمَيْرَاءُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَامَ إِلَى بِعَضِ نِسَائِهِ فَدَخَلَهَا مِنَ الْغَيْرَهِ مَا لَمْ تَصْبِرْ حَتَّى قَامَتْ وَ تَلَقَّفَتْ بِشَمْلَهٍ لَهَا وَ ايْمُ اللَّهِ مَا كَانَ خَزًا وَ لَا دِيبَاجاً وَ لَا كَتَّاناً وَ لَا قُطْناً وَ لَكُنْ كَانَ فِي سَدَاهُ الشَّعْرُ وَ لَحْمَتُهُ أَوْبَارُ الْإِبِلِ فَقَامَتْ تَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ فِي حُجَرِ نِسَائِهِ حُجْرَةً خُجْرَةً فَبَيْنَمَا هِيَ كَذَلِكَ إِذَا نَظَرَتْ لِكُنْ كَانَ فِي سَدَاهُ الشَّعْرُ وَ لَحْمَتُهُ أَوْبَارُ الْإِبِلِ فَقَامَتْ تَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ فِي حُجَرِ نِسَائِهِ حُجْرَةً خُجْرَةً فَبَيْنَمَا هِيَ كَذَلِكَ إِذَا نَظَرَتْ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ فِي حُجَرِ نِسَائِهِ حُجْرَةً خُجْرَةً فَبَيْنَمَا هِيَ كَذَلِكَ إِذَا نَظَرَتْ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ فِي حُجَرِ نِسَائِهِ حُجْرَةً فَبَيْنَمَا هِيَ كَذَلِكَ إِذَا نَظَرَتْ إِلَى رَسُولَ اللَّهِ ضَ سَاجِداً كَالتَّوْبِ الْبَاسِطِ

1- أخرجه فى الوسائل ج ٧ عينا عن كتاب فضائل شعبان فى الحديث ١٣ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب ص ٣٩٣. ٢- أخرجه فى الوسائل الجزء ٧ (على نحو الاختصار مقتصرا بذكر ذيله من قوله: من صام شعبان إلى آخره) عن كتاب فضائل شعبان فى الحديث ١٤ من الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب ص ٣٥۴. عَلَى وَجُهِ الْأَرْضِ فَدَنَتْ مِنْهُ قَرِيباً فَسَمِعَتْهُ وَ هُوَ يَقُولُ سَجَدَ لَکَ سَوَادِی وَ جِنَانِی وَ آمَنَ بِکَ فُؤَادِی وَ هَذِهِ یَدَایَ وَ مَا جَنَیْتُ بِهِمَا عَلَی نَفْسِی یَا عَظِیمُ یُرْجی لِکُلِّ عَظِیمِ اغْفِرْ لِیَ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ فَإِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِیمَ إِلَّا الْعَظِیمُ أَیُمْ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ عَلَیْهِ أَمْرُ الْأَوْلِینَ وَ فَسَمِعْتُهُ وَ هُو یَقُولُ أَعُوذُ بِنُورِ وَجْهِ کُ الَّذِی أَضَاءَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُونَ وَ تَکَشَّفَتْ لَهُ الظُّلَمَاتُ وَ صَلَحَ عَلَیْهِ أَمْرُ الْأَوَّلِینَ وَ اللَّ خِرِینَ مِنْ فَجْأَهِ نَقِمَتِکَ وَ مِنْ تَحْوِیلِ عَافِیْتِکَ وَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِکَ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِی قَلْباً تَقِیّاً نَقِیّاً مِنَ الشَّرْکِ بَرِیناً لَا کَافِراً وَ لَا شَقِیّا فَیْ اللَّالَامِ وَ حَقِّ لِی أَنْ أَسْجُدَ لَکَ فَلَمَّا هَمَّ الاَنْصِرَافَ هَرُولَتِ الْمَرْأَهُ إِلَى فِرَاشِهَا وَ إِذَا لَهُوا أَعَفِّرُ وَجْهِی فِی النُّرَابِ وَ حَقٌّ لِی أَنْ أَسْجُدَ لَکَ فَلَمَّا هَمَّ الاِنْصِرَافَ هَرُولَتِ الْمَرْأَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَلَ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ لَيْهُ النَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّيْوَ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَ جَلَّ لَيَعْمُولُ فِی هَذِهِ إِنَّ اللَّهُ عَنْ وَ جَلَّ لَیَعْفِرُ فِی هَذِهِ اللَّیْلَهِ مِنْ خَلْقِهِ أَکْتُمُ مِنْ عَدَدِ اللَّیْلَهَ لَیْلَهُ النَّهُ لِیْلَهُ لَیْلَهُ النَّهُ عَنْ وَ جَلَّ مَیْنُورُ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ مِنْ خَلَقِهِ أَکْتُو مِنْ عَدَهِ إِلَى الْاَرْضَ بِمَکَّهُ وَ كَلَّ لَيْعُورُ فِی هَذِهِ اللَّيْلَةِ مَنْ عَلَوْ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْعُورُ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ مَنْ عَلَو عَلَى السَّمَاءِ الدَّنْ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْعُورُ فِی هَذِهِ اللَّیْلَةِ مِنْ عَلَو اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْعُورُ فِی هَذِهِ اللَّیْلُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْسُولُ اللَّهُ عَنَّ وَ جَلَّ لَیْصُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْکُولُو اللَّهُ عَنَّ وَ جَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَیْتُولُ اللَّهُ عَنَّ وَ اللَّهُ عَنَّ وَ اللَّهُ عَنَّ وَ جَلَّ اللَّهُ عَلَى الْمُولِلُهُ اللَّهُ عَنَّ مَا تُعْلَقُولُ اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ الل

الصحيح عند أهل البيت ع أن كتب الآجال و قسمه الأرزاق يكون في ليله القدر ليله ثلاث و عشرين من شهر رمضان (١).

1- ذكر في الوسائل الجزء ۵ من الطبعه الحديثه ص ٢٣٨ عن الفقيه ما يوافق و يضاهي مقدارا من اواخر هذا الحديث في ١/ ٨ من أبواب بقيه الصلوات المندوبه من كتاب الصلاه و ذكر الشيخ الطوسيّ (ره) في مصباحه ص ٥٨٥ (في أعمال ليله النصف من شعبان) بسنده إلى أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام ما يقارب القصه و الفضل و الدعاء و قريبا منه ابن طاوس (ره) في اقباله ص ١٩٧ و رواه المجلسي (ره) في بحار الأنوار الجزء ٩٧ من الطبعه الحديثه ص ٨٨- ٨٩ عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه.

40- حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ أَحْمَدَ ره قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الصَّوفِيُّ عَنْ أَبِى تُرَابٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الرُّويَانِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ الرِّضَاعِ يَقُولُ الصَّوْمُ لِلرُّوْيَهِ وَ الْفِطْرُ لِلرُّوْيَهِ وَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ صَامَ قَبْلَ الرُّوْيَهِ لِلرُّوْيَهِ لِلرُّوْيَهِ لِلرُّوْيَهِ لِلرُّوْيَهِ لِلرُّوْيَهِ لِلرُّوْيَهِ لِلرُّوْيَهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَ فَمَا تَرَى فِي صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدًى عَنْ آبَائِهِ عَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَ فَمَا تَرَى فِي صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدًى عَنْ آبَائِهِ عَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَ فَمَا تَرَى فِي صَوْمٍ يَوْمً الشَّكِّ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدًى عَنْ آبَائِهِ عَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَ لَأَنْ أَصُومَ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ.

قال مصنف هذا الكتاب هذا حديث غريب لا أعرفه إلا بهذا الإسناد و لم أسمعه إلا من على بن أحمد (١).

47- قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ فُرَاتٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَلِيًّ الْهَامِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

۱- روى ذيل هذا المتن بسند آخر يأتى تحت الرقم ٩٩ و أخرج فى الوسائل هذا السند و المتن عن الفقيه و كتاب فضائل شعبان فى كتاب الصوم الجزء ٧ فى الباب السادس من أبواب وجوب الصوم و نيته الحديث ٩ الصفحه ١۴ و فيه: محمد بن هارون عن أبى تراب عبد الله بن موسى الرويانى و أخرج السند الآخر الآتى عن كتاب فضائل شهر رمضان و غيره كما يأتى.

بْنُ سَعِيدِ الرَّمَدُقَانِيُّ قَالَ حَدَّنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَتَّابِ قَالَ حَدَّنَا عَصْمُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّنَا أَبِي طَالِبٍ عِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ شَعْبَانُ شَهْرِى وَ رَمَضَانُ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَهِنُ صَامَ شَهْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِسَ اللَّهُ وَحْشَتَهُ فِى قَبْرِهِ وَ وَصَلَ وَحُدَتَهُ وَ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ مُبْيَضًا وَجْهُهُ أَخَدُ الْكِتَابَ يَوْمَ الْقِيْمَاهِ وَ مَنْ صَمَامَ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنِسَ اللَّهُ وَحْشَتَهُ فِى قَبْرِهِ وَ وَصَلَ وَحُدَتَهُ وَ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ مُبْيَضًا وَجْهُهُ أَخَدُ الْكِتَابَ يَوْمَ الْقِيمَادِهِ حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَى رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيقُولُ عَبْدى فَيقُولُ لَبَيْكَ سَيِّدى فَيقُولُ عَبْدى فَيقُولُ عَبْدى فَيقُولُ مَيْكَ شَهْرى فَيقُولُ مَنَاكِكَ وَ تَعَالَى خُدُوا بِيَدِ عَبْدى حَتَّى تَأْتُوا بِهِ نَبِيّى فَأُوتَى بِهِ فَأَقُولُ لَهُ أَنَا اللَّهُ تَعَالَى أَمَا حُقُوقِى فَقَدْ تَرَكُتُهَا لِعَبْدى وَ أَمَّا حُقُوقُ خَلْقِى فَمَنْ عَفَا عَنْهُ فَعَلَى عَوْضُهُ حَتَّى يَرْضَى قَالَ اللَّهُ لَا يَعْبَلَى فَي قُولُ لَكُمْ الْيَعْبَى عَلَى السَّرَاطِ فَأَولُ لَهُ أَنَا اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهِ إِلَى الصِّرَاطِ فَقَوى كَانَ قَدْ صَامَ فِى اللَّهُ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُولِ اللَّهِ عَنَّ وَ جَلَّ حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى الْمَالِعِ مَنْ أَمُولُ وَمَ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهِ عَلَى الْمُولُ مِنِينَ عَ صُومُوا شَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَ يَكُنْ لَكُمْ شَفِيعًا وَ صُومُوا شَهْرَ اللَّهِ تَشْرُبُوا مِنَ الرَّحِيقِ الْمُخْتُومِ وَ وَصَلَعَ الْ مُولُولُ اللَّهُ تَشْرُبُوا مِنَ الرَّحِيقِ الْمُخْتُومِ وَ وَمَلَهَا وَصُومُوا شَهْرَ اللَّهِ مَنْ وَصَلَهَا اللَّهُ مَالَا أَهُولُ اللَّهُ تَشْرُبُوا مِنَ الرَّحِيقِ الْمُخْتُومِ وَلَا عَلَى الْمُولُولُ مِنَ اللَّهُ عَلَى الْهُولُ مِنِينَ عَصُومُوا شَهْرَ اللَّهِ مِنْ وَلَولُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَصُومُوا شَهْرَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُولُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَصُومُوا شَهْرَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَصُومُوا شَهْرَ اللَّهُ مِنْ وَلَا أَ

١- لخصه في الوسائل عن كتاب فضائل شعبان في الحديث ٢٩ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب من الجزء ٧ ص ٣٧٧ و
 فيه: الحسن ابن على الشاميّ، و فيه: جرمي عن الضحّاك. و فيه: يكن لكم شفيعا يوم القيامه، و فيه: لتشربوا.

بِشَهْرِ رَمَضَانَ كُتِبَ لَهُ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ (١).

٧- ٤ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبْدُوسُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيُّ فِي مَنْزِلِهِ بِسَمَرْقَنْدَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَاسِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ فِي الْنَهِ النَّصْفِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صِ قَالَ فِي هَ فِي كُلِّ رَكْعَهِ يَتْلُو فَاتِحَهَ جَبْرَئِيلُ عَ فَقَالَ لِي يَا مُحَمَّدُ مُو أَمَّتَكَ إِذَا كَانَ لَيْلَهُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَنْ يُصَلِّي لَى الْحَدَهُمْ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَهِ يَتْلُو فَاتِحَهَ الْكُهُ أَكْ مُحَمَّدُ مُو أَمُتَكَ إِذَا كَانَ لَيْلَهُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ أَنْ يُصَلِّي أَنْ يُصَلِّي مَعْشِرَ رَكَعَاتٍ فِي كُلِّ رَكْعَهِ يَتْلُو فَاتِحَهَ الْكُهُمْ لَكُ سَجَدَ سَوَادِى وَ جِنَانِي وَ بَيَاضِي يَا عَظِيمَ كُلِّ عَظِيمَ الْكُوتَابِ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَسْجُدُ وَ يَقُولُ فِي سُجُودِهِ اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدَ سَوَادِى وَ جِنَانِي وَ بَيَاضِي يَا عَظِيمَ كُلِّ عَلِيمَ لَكَ مَحَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اثْنَيْنِ وَ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَهٍ وَ كَتَبَ لَهُ مِنَ الْحَصَنَاتِ مِثْلُهَا وَمَعَا اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْ وَالِدَيْهِ سَبْعِينَ أَلْفَ سَيِّئَهٍ (٣).

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: الجنه.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: الشعراني.

٣- أخرجه فى الوسائل الجزء ۵ عن كتاب فضائل شعبان و مصباح المتهجد للشيخ الطوسيّ (ره) فى الحديث ٨ من أبواب بقيه الصلوات المندوبه من كتاب الصلاه ص ٢٤٠ و فيه: عباد بن حبيب عن هشام بن جبار و فيه: فى ليله النصف من شعبان و فيه: سجد لك سوادى و خيالى و فيه: اغفر لى، و فيه: فانه لا يغفره، و فيه محى الله عنه اثنتين و سبعين الف ...

۴۸ ح يَّ ثَنَا أَبُو أَحْمَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بُنْدَارَ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْحِمَارِيُّ جَعْفَرُ بْنُ بُنْدَارَ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْحِمَارِيُّ جَعْفَرُ بْنُ بُنْدَارَ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْأَوْهَرِ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فَضْلُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حِمر أَنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَصِلُ شَعْبَانَ بِشَهْرِ رَمَضَانَ (١).

٢٩- حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بُنْدَارَ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْجَاقَ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ أَبُو جَعْفَرِ أَبُو بَعْفَرِ بْنُ جَعْفَرِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ بُنْدَارَ الشَّافِعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ سُكُنِي بْنُ وَمُولَ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ أَبِى بَكْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ سُكُومُ وَمُ فَي شَهْرٍ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ (٢). شُغْبَانُ (٢).

٥٠ - حَ لَّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّوَيْهِ بْنِ عُبَيْدٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْوَرَّاقُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمْدُونِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَنْ النَّصْرُ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَهِيعَهَ وَ مَالِكُ بْنُ أَنسِ وَ عَمْرُو بْنُ الْحَرْثِ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ حَدَّثَنِي عَنْ النَّصْرُ حَدَّثَنِي عَنْ أَبِي لَهِيعَهَ وَ مَالِكُ بْنُ أَنسِ وَ عَمْرُو بْنُ الْحَرْثِ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ حَدَّثَنِي عَنْ النَّصْرُ حَدَّثَنِي عَنْ النَّصْرُ حَدَّثَنِي عَنْ النَّصْرُ حَدَّ النَّبِيِّ صَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَ فِي شَهْرٍ أَكْثَرُ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ (٣).

١- أخرجه في الوسائل الجزء ٧ عن كتاب فضائل شعبان في الحديث ٣٠ من الباب ٢٩ من أبواب الصوم المندوب ص ٣٧٧ و
 فيه: محمّد بن جعفر بن بندار عن المحمادي و فيه أيضا: ليث بن نافع عن ابن عمر أن النبيّ ..

7- أخرجهما في الوسائل الجزء ٧ بحذف السند عن كتاب فضائل شعبان في الحديث ١٥ من أحاديث الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب ص ٣٥۴ و المجلسي (ره) أوردهما عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه في الجزء ٩٧ ص ٨٣- ٨٣ من كتاب بحار الأنوار الطبعه الحديثه بعين السند و اختلاف جزئي متنا في الحديث الأول و باختلاف في صدر السند في الحديث الثاني و هو: عن أبي نصر أحمد بن الحسين بن أحمد ابن حمويه بن عبيد الله النيسابوريّ الوراق و فيه: النضر بدل النصر و في متن ما قبله: «اكثر ممّا كان يصوم في» و اضافه المصحح من الأصل.

٣- أخرجهما في الوسائل الجزء ٧ بحذف السند عن كتاب فضائل شعبان في الحديث ١٥ من أحاديث الباب ٢٨ من أبواب الصوم المندوب ص ٣٤۴ و المجلسي (ره) أوردهما عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه في الجزء ٩٧ ص ٨٣- ٨٣ من كتاب بحار الأنوار الطبعه الحديثه بعين السند و اختلاف جزئي متنا في الحديث الأول و باختلاف في صدر السند في الحديث الثاني و هو: عن أبي نصر أحمد بن الحسين بن أحمد ابن حمويه بن عبيد الله النيسابوريّ الوراق و فيه: النضر بدل النصر و في متن ما قبله: «اكثر ممّا كان يصوم في» و اضافه المصحح من الأصل.

تم كتاب فضائل شعبان بحمد الله و حسن توفيقه و صلواته على نبيه محمد و عترته الطاهرين كتبه بيمناه الوازره الشيخ ميرزا غلام الرضا عرفانيان.

## كِتَابُ فَضَائِلِ شَهْرِ رَمَضَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ.

01- أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَابَوَيْهِ الْفَقِيهُ رَضِى اللَّهُ عَنْ أَبِى الْوَرْدِ عَنْ أَبِى اَجْعَفَرٍ عَقَالَ: مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبِ عَنْ أَبِى أَيُّوبَ عَنْ أَبِى الْوَرْدِ عَنْ أَبِى الْوَرْدِ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِى آخِرِ جُمُعَهٍ مِنْ شَعْبَانَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَنْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالً أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أَظَلَّكُمْ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ خَطَبَ وَيَامَ لَيْلَةٍ مِنْهُ بِتَطَوَّعٍ صَلَاهٍ كَمَنْ تَطَوَّعَ بِصَلَاهِ مَبْعِينَ لَيْلَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُورِ وَ هُو شَهْرُ الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرِ وَ أَنْ الصَّبْرِ وَ أِنَّ الصَّبْرِ وَ أَنْ الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرِ وَ أَنْ الصَّبْرِ وَ أِنَّ الصَّبْرِ وَ أِنَّ الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرِ وَ أَنَّ اللَّهُ عِينَ فَرِيضَةً فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الشُّهُ وِرِ وَ هُو شَهْرُ الصَّبْرِ وَ إِنَّ الصَّبْرُ وَوَالْمُ إِنَى اللَّهُ فِيهِ فِي مِنْ فَوَالْمَ إِنَى اللَّهُ عِينَ وَيَعْمَ وَقَيْمُ وَمَعْ مَنْ فَقَوْرَهُ مَنْ اللَّهُ عَنْهَ وَ مَنْ فَطُر فِيهِ مُؤْمِناً صَائِماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَى مَذَا اللَّهِ لَيْسَ كُلُّنَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُفَطِّرَ صَائِماً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى كَرِيمٌ يُعْلِى هَذَا

١- هكذا في ثواب الأعمال و غيره.

الثَّوَابَ مِنْكُمْ مَنْ لَا يَقْدِرُ إِلَّا عَلَى مَذْقَهٍ مِنْ لَبَنِ فَفَطَّر بِهَا صَائِماً أَوْ شَرْبَهٍ مِنْ مَاءٍ عَذْبٍ أَوْ تَمَرَاتٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ مَنْ خَفَقَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَهٌ وَ وَسَطُهُ مَغْفِرَهٌ وَ آخِرُهُ إِجَابَةٌ وَ عِثْقٌ مِنَ النَّارِ وَ لَا غِنَى بِكُمْ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُ حِسَابَهُ وَ هُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَ وَسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَ آخِرُهُ إِجَابَةٌ وَ عِثْقٌ مِنَ النَّارِ وَ لَا غِنَى بِكُمْ فِيهِ عَنْ مُمْلُوكِهِ خَفَّالُ بَعْمَا وَ خَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا أَمَّا اللَّيَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِمَا وَ خَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا أَمَّا اللَّيَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِمَا وَ خَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا أَمَّا اللَّيَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ تَعَالَى بِهِمَا وَ خَصْلَتَيْنِ لَا غِنَى بِكُمْ عَنْهُمَا أَمَّا اللَّيَانِ تُرْضُونَ اللَّهَ وَ تَشَالُونَ فِيهِ الْعَافِيمَ وَ تَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ إِلَّا اللَّهُ وَ أَمَّا اللَّيَ إِنَ لَمَا غَنْهُمَا أَلُونَ اللَّهَ حَوَائِجَكُمْ وَ الْجَنَّةَ وَ تَشَالُونَ فِيهِ الْعَافِيمَةَ وَ تَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ لَلَهُ وَ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمَّا اللَّيَ الِ لَهُ عَنْهُمَ الْمَافِيمَ وَ تَتَعَوَّذُونَ مِنَ النَّارِ لَهُ وَالْمَعْقِيمَ وَ الْتَعَلِيمَ وَ عَنْ اللَّهُ وَ أَنِّى رَسُولُ اللَّهِ وَ أَمَّا اللَّهَ وَ أَمَا اللَّهُ وَ أَنَّى اللَّهُ وَ أَنِّهُ مِنْ اللَّهُ وَ الْمُعَافِيمَةً وَ الْمَالِمُ وَالْمُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَافِيمَ وَالْمُعُولُونَ فِيهِ الْعَافِيمَ وَالْمَالِكُونَ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمَالِهُ وَالْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَلَوْلَالُهُ وَالْمُولِقِهُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِلُ اللَّهُ وَالْمُولُولُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِلُولُ وَاللَّهُ وَال

٥٢ حَدَّثَنَا أَبِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَمَّنْ (٢) سَمِعَ [عَنْ مِسْمَعٍ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم النَّقَفِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَع يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً مُولَ سَمِعَ [عَنْ مِسْمَعٍ] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِم النَّقَفِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَاقِرَع يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى مَلَائِكَةً مُولًى مَلَائِكَةً مُولًى اللَّهِ عَنْدَ إِفْطَارِهِمْ أَبْشِرُوا عِبَادَ مُولَى اللَّهِ فَقَدْ جُعْتُمْ قَلِيلًا وَ سَتَشْبَعُونَ كَثِيراً

1-رواه فى كتاب ثواب الأعمال تحت عنوان: ثواب فضل شهر رمضان و ثواب صيامه و يأتى ذكره بسندين آخرين تحت الرقم 1۳۴ - ١٣٥ و الفرق هنا و هناك فى المتن جزئى و ذكر صدره فى وسائل الشيعه الجزء ٧ ص ١٧٢ عن المشايخ الثلاثه فى الحديث الثانى من الباب الأوّل من أبواب أحكام شهر رمضان و جميعه باسقاط شطر من وسطه فى ص ٢٢٢ فى الحديث ١٠ من الباب ١٨ من تلك الأبواب عنهم و عن فضائل شهر رمضان و ثواب الأعمال و الخصال و المقنعه و أورد قطعه من وسطه عن المحاسن و المشايخ الثلاثه و المجالس و ثواب الأعمال فى الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب آداب الصائم ص ٩٩. ٢- فى نسخه مكتبه كاشف الغطاء: عن سميع.

بُورِكْتُمْ وَ بُورِكَ فِيكُمْ حَتَّى إِذَا كَـانَ آخِرُ لَيْلَهٍ مِنْ شَـهْرِ رَمَضَانَ نَـادَى أَبْشِـرُوا عِبَـادَ اللَّهِ غَفَرَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ قَبِلَ تَوْبَتَكُمْ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَكُونُونَ فِيمَا تَسْتَأْنِفُونَ (1).

٥٣- حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَلِيٌّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِ وَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صِ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ شَهْرٌ عَظِيمٌ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنَاتِ وَ يَمْحُو فِيهِ السَّيِّنَاتِ وَ يَرْفَعُ فِيهِ الدَّرَجَاتِ مَنْ تَصَدَّقَ فِى هَذَا الشَّهْرِ بِصَدَقَهٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ شَهْرَكُمْ هَذَا لَيْسَ كَالشُّهُورِ إِذَا أَقْبَلَ إِلَيْكُمْ أَقْبَلَ بِالْبَرَكَهِ وَ الرَّحْمَهِ وَ إِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَقْبَلَ إِلْيَكُمْ أَقْبَلَ بِالْبَرَكَهِ وَ الرَّحْمَهِ وَ إِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَوْبَلَ بِالْبَرَكَهِ وَ الرَّحْمَةِ وَ إِذَا أَدْبَرَ عَنْكُمْ أَوْبَلَ بِالْبَرَكَهِ وَ الرَّحْمَةِ وَ إِذَا أَدْبَرَ عِنْهُ وَلَهُ وَ مَنْ صَلَّى مِنْكُمْ فِى هَذَا الشَّهْرِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ رَبِعُفْرَانِ الذُّنُوبِ هَذَا اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ الشَّقِيَّ حَقَّ الشَّقِيِّ مَنْ خَرَجَ عَنْهُ هَ ذَا الشَّهْرُ وَ لَمْ يُغْفَرْ ذُنُوبُهُ فَحِيئِذٍ يَخْسَرُ حِينَ يَفُونُ اللَّهُ لَهُ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ الشَّقِيَّ حَقَّ الشَّقِيِّ مَنْ خَرَجَ عَنْهُ هَ ذَا الشَّهُرُ وَ لَمْ يُغْفَرْ ذُنُوبُهُ فَحِيئِذٍ يَخْسَرُ وَينَ يَقُونُ وَيَ الرَّبِ الْكَرِيمِ (٢).

۱- ذكره في الوسائل ج ٧ ص ١٧۶ عن المجالس بسنده عن محمّد ابن زياد عن رجل عن محمّد بن مسلم الحديث ١٠ من الباب الأوّل من أبواب احكام شهر رمضان و فيه: تستشبعون، على نسخه و فيه: نادوهم: ابشروا عباد الله فقد غفر الله لكم - و ما في الوسائل أتم صناعه و قاعده.

٢- اخرجه فى الوسائل عن عيون أخبار الرضا عليه السلام و المجالس و كتاب فضائل شهر رمضان فى ح ١٩ ب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان و فيه بعد قوله: ما ملكت يمينه غفر الله له: و من حسن فيه خلقه غفر الله له و من كظم فيه غيظه غفر الله له و من وصل فيه رحمه غفر الله له ثمّ الخ وسائل الشيعه الجزء ٧ من الطبعه الحديثه ص ٢٢٤.

٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْقُ بْنُ الْحَسَنِ عْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عَنْ الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْقُ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلِهِ مِنْ شَهْرِ عُنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ لَيْلِهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عُتَقَاءَ وَ طُلَقَاءَ مِنَ النَّارِ إِلَّا مَنْ أَفْطَرَ عَلَى مُسْكِرٍ فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ مِنْهُ أَعْتَقَ فِيهَا مِثْلَ مَا أَعْتَقَهُ فِي جَمِيعِهِ (1).

۵۵- حَدَّثَنَا أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ ذَلِکَ سَيْفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ الْبَاقِرَعِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا حَضَرَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ ذَلِکَ لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِنْ شَعْبَانَ قَالَ لِبِلَالٍ نَادِ فِي النَّاسِ فَجَمَعَ النَّاسَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الشَّهْرَ وَشَعْرَ مُنْ أَدُوكَهُ فَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ فَالْمُ خَيْرُ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ النِّيرَانِ وَ تُفَتَّحُ فِيهِ أَبُوابُ الْجِنَانِ فَمَنْ أَدْرَكَهُ فَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَصَلَّى عَلَى قَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ فَأَنْ عَلَهُ يُغْفَرُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ فَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَصَلَّى عَلَى قَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ فَالَمْ يُغْفَرُ لَهُ فَلَامُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَصَلَّى عَلَى قَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَمَنْ أَنْ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكُونُ عَلَى فَلَمْ يُغْفَرُ لَلَهُ فَلَمْ يُغْفَرُ لَهُ وَاللَّهُ وَمَنْ أَلُهُ وَمَنْ أَلَهُ وَمَنْ أَنْهُ لَلَهُ وَلَالًا لَهُ وَلَا لَكُونُ لَلَهُ وَمَنْ أَلَاهُ وَمَنْ أَنْهُ وَلِهُ اللَّهُ وَمَنْ أَنْهُ وَلَعُنُ عَلَيْهُ لَلَهُ وَلَا لَيْهُ وَلَا لَا لَهُ وَمَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَلْهُ وَلَا لَيْلُونُ لَلَهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَلْهُ وَلَا لَاللَهُ وَلَا لَكُولُ وَلَولُولُ قَالَ مَلْكُولُ لَلْهُ وَلَولُولُ فَلَامُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ وَلَولُولُ فَاللَّهُ وَلَا لَلْهُ وَلَولَتُهُ فَيَعْمُ لِللللَّهُ وَلَولُولُولُولُ فَاللَّهُ وَلَمْ لَلْهُ وَلَا لَكُولُولُ فَاللَّهُ وَلَا لَا لَكُولُ وَلَكُولُ فَلَا لَا لَكُولُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَا لَهُ وَاللَّهُ وَل

۱- رواه في كتاب ثواب الأعمال تحت عنوان: ثواب فضل شهر رمضان و ثواب صيامه و أخرجه في الوسائل الجزء ٧ ص ٢٢١
 عن المشايخ الثلاثه بطرقهم المتعدده في ٩/ ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان و كرر ذيل الحديث فيما يأتي من الرقم ٩٣.
 ٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء. سيد الشهور عند الله.

٣- رواه فى كتاب ثواب الأعمال مكرّرا مسندا و مرسلا: تحت عنوان: ثواب فضل شهر رمضان و ثواب صيامه و أخرجه فى الوسائل الجزء ٧ ص ٢٢۴ عن الكافى مسندا و الفقيه مرسلا و عن كتاب فضائل شهر رمضان و ثواب الأعمال و المجالس و التهذيب مسندا فى الحديث ١٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٥٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثِنِي عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَسْوَدِ الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنِ النَّهْ مِيدِ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُ ذَلِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنُ عَبْدُ مَضَانَ أَطْلَقَ كُلَّ أَسِيرٍ وَ أَعْطَى كُلَّ سَائِلِ (١).

٥٧- حَدَّنَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبْيهِ عَنْ آبَائِهِ عِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِ لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ عَنْكُمْ كَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمِهِ عَالَدِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِ لِأَصْحَابِهِ أَ لَا أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ فَعَلْتُمُوهُ تَبَاعَدَ الشَّيْطَانُ عَنْكُمْ كَمَا تَبَاعَدَ الْمَشْرِقُ مِنَ الْمُغْرِبِ قَالُوا بَلَى قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَهُ تَكْسِرُ ظَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ اللَّمُ وَازَرَهُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ اللَّهُ بَاللَّهِ وَ اللَّهُ وَازَرَهُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعُ دَابِرَهُ وَ الْمُنْ اللَّهِ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ الْمُعْرَابِ الصَّالَةِ وَ اللَّهُ مَا لَا الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّدَقَةُ تَكْسِرُ طَهْرَهُ وَ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ اللَّهُ وَاذَرَهُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ يَقْطَعُ وَبِينَهُ وَ لِكُلِّ شَيْ ءٍ زَكَاهُ وَ زَكَاهُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ (٢).

1- أخرجه فى الوسائل الجزء ٧ عن الفقيه فى الحديث الخامس ص ٢٢٠ و عن كتاب فضائل شهر رمضان و الأمالى و ثواب الأعمال فى الحديث ٢٣ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ص ٢٢٩ و فى نسخه مكتبه كاشف الغطاء سقط قوله: قال حدّثنا الحسين بن على إلى قوله: الحمانى.

٢- رواه في الوسائل ج ٧ عن المشايخ الثلاثه في ح ٢ ب ١ من أبواب الصوم المندوب ص ٢٨٩ و فيه: كما يتباعد، و في السند هنا وقع سقط و الصحيح: جعفر بن علي بن الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيره عن جده الحسن بن علي عن جده عبد الله بن المغيره، كما في الوسائل عن المجالس و الخبر معتبر بمجموع سنده لا جميعه.

٥٨ حَدَّنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَبْيَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا الَّذِى يُبَاءِدُ عَنَّا بِنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّذِى يُبَاءِدُ عَنَّا إِبْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّذِى يُبَاءِدُ عَنَّ إِبْنَ مُحَمَّدٍ ع يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّذِى يُبَاءِ لَمُ عَنْ أَيْكِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الْمُؤَادُ وَمُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِةِ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥٩ حَدَّثَنَا أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ مُوسَى الْكُمَيْذَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ عُثْبَهَ بْنِ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْبَهَ بْنِ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْبَهَ بْنِ هَارُونَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عِ قَالَ أَمِيرُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْكُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِكَثْرُهِ اللِسْ يَغْفَارِ وَ الدُّعَاءُ فَأَمَّا اللَّهُ عَنْكُمْ بِهِ الْبَلَاءَ فَأَمَّا اللَّاسِ يَغْفَارُ فَتُمْحَى بِهِ ذُنُوبُكُمْ اللَّهُ عَنْكُمْ بِهِ الْبَلَاءَ فَأَمَّا اللَّهُ يَعْفَارُ فَتُمْحَى بِهِ ذُنُوبُكُمْ (٢).

٠٠- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُضَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

۱- رواه في الوسائل الجزء ٧ ص ٢٩۶ عن كتاب فضائل شهر رمضان الحديث ٣٥ من الباب الأوّل من أبواب الصوم المندوب.
 ٢- أخرجه في الوسائل ج ٧ عن الفقيه مرسلا- و قال: و رواه في كتاب فضائل شهر رمضان مسندا في الحديث ٢ ص ٢٢٠ و عن الكافي و المجالس في الحديث ١١ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ص ٢٢٣.

آيَائِهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كَرِهَ لِى سِتَّ خِصَالٍ وَ كَرِهْتُهُنَّ لِلْأَوْصِةَ يَاءِ مِنْ وُلْدِى وَ أَثْبَاعِهِمْ مِنْ بَعْدِى الْعَبَثَ فِى الصَّلَةِ وَ إِثْيَانَ الْمَسَاجِدِ جُنُبًا وَ التَّطَلُّعَ فِى الدُّورِ وَ الضَّحِكَ بَيْنَ الْقُبُورِ (١).

1- ذكره في الخصال في باب السته الحديث ١٩ و ذكره في الوسائل عن الفقيه و المجالس في ٢/ ٣٣ من أبواب الدفن ص ٨٨٤ من الجزء الثاني من الطبعه الحديثه.

إِلَيْهِ أَيْدِيكُمْ بِالدَّعَاءِ فِى أَوْمَاتِ صَيلَوَاتِكُمْ فَإِنَهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَهِ إِلَى عِبَادِهِ يُجِبُهُمْ إِذَا نَاجَوْهُ وَ يَشْتَجِبُ لَهُمْ إِذَا نَادَوْهُ وَ يَشْتَجِبُ لَهُمْ إِذَا نَحَوْهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ مَوْهُونَهُ بِأَعْمَالِكُمْ فَفُكُوهَا بِاشْيَعْفَارِكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى ذِكْرَهُ أَقْسَمَ بِعِزَّيهِ أَنْ لَا يُعَدِّبُ الْمُصَلِينَ وَلَيُهُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى ذِكْرَهُ أَقْسَمَ بِعِزَّيهِ أَنْ لَا يُعَدِّبُ الْمُصَلِينَ وَ السَّبِدِينَ وَ لَا يُرَوَّعَهُمْ مَعْفَوا عَنْهَا بِطُولِ سُيجُودِكُم وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ تَعلَى ذِكْرَهُ أَقْسَمَ بِعِزَّيهِ أَنْ لَا يُعَدِّبُ الْمُسَلِينَ أَيُّهِا النَّاسُ مَنْ فَطُر بِنْكُمْ صَائِماً مُؤْمِناً فِي هَذَا الشَّهْرِ عَلَى السَّولَ اللَّهِ عِنْهُ مَنْكُمْ فِي مَذَا الشَّهْرِ عُلَقَهُ كَانَ لَهُ جَوَازاً عَلَى الصَّرَاطِ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ خَفَق اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ فَطَع رَجِمَهُ فَطَع اللَّهُ عِنْهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ أَكُونُ مِنْكُمْ فِيهِ بَشِيلَةُ عَقْمَ اللَّهُ عِيْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ أَكُونُ مِنْكُمْ وَمُ يَلْقَاهُ وَ مَنْ فَطَع رَحِمَهُ فَيْعَ اللَّهُ عِنْهُ مَنْفَعَ وَمِنْ أَكُمْ وَمُ لِللَّهُ عِرْهُ مَنْكُمْ وَمُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ أَكُومُ اللَّهُ يَوْمَ عَلْهُ اللَّهُ عِنْهِ بِصَلَاهُ وَمَنْ أَكُومُ اللَّهُ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَ مَنْ أَكُومُ فِيهِ يَسِمُ اللَّهُ عِنْهِ مِنَ السَّهُورِ أَيُهَا النَّاسُ وَمَنَ النَّارِ فِى مَنْ أَلْعُهُ عَنْهُ وَمَنْ أَنْعُلُومُ وَمُنْ أَكُومُ وَمَنْ أَنْعُلُومُ وَمُنْ أَكُومُ وَمَنْ أَنْعُلُومُ وَمُنَاللَّهُ عِنْهُ وَمَنْ أَنْعُلُومُ وَمُونَا عَلَى اللَّهُ عِنْهُ وَمُنْ أَنْعُلُومُ وَالْمَالُومُ وَمُنْ أَنْعُلُومُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ أَنْعُولُ اللَّهُ عَلَامُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِنْهُ مِنْ أَنْعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُولُومُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: عنه بدل: فيه و هو الصحيح كما في بحار الأنوار.

أَفْضَ لُ الْأَعْمَ الِ فِي هَ ذَا الشَّهْرِ الْوَرَعُ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ ثُمَّ بَكَى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُبْكِيكَ فَقَالَ يَا عَلِيُّ أَبْكِى لِمَا يُسْتَحَلُّ مِنْكَ فَي هَذَا الشَّهْرِ كَأَنِّى بِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّى لِرَبِّكَ وَ قَدِ انْبَعَثَ أَشْقَى الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ شَقِيقُ عَاقِرِ نَاقَهِ ثَمُودَ فَضَرَبَكَ ضَرْبَهً عَلَى فَوْدِ حَكَ [قَرْدِكَ) فَخَضَبَ مِنْهَا لِحْيَتَكَ فَقَالَ فِي سَلَامَهٍ مِنْ وَينى فَقَالَ فِي سَلَامَهٍ مِنْ وَينِكَ ثُمَّ قَالَ عَيا عَلِي مَنْ قَتَلَكَ فَقَدْ قَتَلَنِي وَ مَنْ الْبُغَضَكَ فَقَدْ أَبْغَضَبَى وَ مَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبِّنِي لِلنَّبُوّهِ وَ وَمَنْ اللَّهِ مَنْ عَتَلَكَ مِنْ طِينَتِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقَنِي وَ إِيَّاكَ وَ اصْطَفَانِي وَ إِيَّاكَ وَ اخْتَارَنِي لِلنَّبُوّهِ وَ اخْتَارَكَ لِلْإِمَامَهِ وَ مَنْ رُوحِي وَ طِينَتِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خَلَقِنِي وَ إِيَّاكَ وَ اصْطَفَانِي وَ إِيَّاكَ وَ اخْتَارَنِي لِلنَّبُوّهِ وَ اخْتَارَنِي لِللَّبُوّةِ وَ وَخَلَقِي وَ أَبُو وُلُدِي وَ وَهُجُ ابْبَتِي وَ خَلِيفَتِي عَلَى أُمْتِي فِي كَيَاتِي وَ بَعْدَ مَوْتِي وَاللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ وَ خَلِيفَتُهُ أَنْتُ وَصِدًى عَلَى خَلْقِهِ وَ أَمِينُهُ عَلَى سِرِّهِ وَ خَلِيفَتُهُ عَبْدِهِ وَ خَلِيفَتُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَمِينُهُ عَلَى عَبْدِهِ وَ أَمِينُهُ عَلَى عَبْدِه وَ لَاللَهُ عَلَى خَلَيفَتُهُ عَلَى عَبْدِه وَ أَلِي كَالَتُهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَمِينُهُ عَلَى عَبْدِه وَ لَاللَهُ عَلَى عَبْدِه وَ أَمِينُهُ عَلَى عَلَى عَبْدِه وَ لَكُى اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ وَ أَمِينُهُ عَلَى عَبْدِه وَ لَعْفَى اللَّهُ عَلَى عَلَى خَلْقُهُ وَ أَمْ لِللَهُ عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَي عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي عَلَى عَلَي عَلَى عَلَى

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: قد انكر نبوتي و هو الصحيح كما في بحار الأنوار.

۲- نقل في الوسائل الجزء ٧ قطعه منه عن كتاب فضائل شهر رمضان و الامالي و عيون الأخبار في الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ص ٢٢٧ - ٢٢٧ - ٢٢٨ الحديث ٢٠ و قطعه اخرى منه و هي من قوله: ثمّ بكي إلى آخر الحديث لم يذكرها لخروجها عن غرضه و ذكر الحديث جميعه في العيون الباب ٢٨ الحديث ٥٣ و رواه بحار الأنوار عن عيون أخبار الرضا عليه السلام و أمالي الصدوق في الجزء ٩٥ ص ٣٥٠ - ٣٥٨ من الطبعه الحديثه و في نسخه الميرزا محمد الطهرانيّ العسكريّ. ان لا يغلقها و فيها أيضا: أن لا يسلطها و فيها: قرنك.

97 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَمْرِو بْنِ (١) شِهْمْ عَنْ جَابِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْبَاقِرِع قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صِ إِذَا نَظَرَ إِلَى هِلَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ اسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ بِوَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَ الْإِيمَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِيسَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِيسَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِيسَانِ وَ السَّلَامَةِ وَ الْإِيسَانَ وَ سَلِّمُهُ لَنَا وَسَلَمْهُ مِنَا حَتَّى يَنْقَفِتَى شَهْرُ رَمَضَانَ وَ سَلِّمُهُ لَنَا وَ سَلَمْهُ مِنَا حَتَّى يَنْقَفِتَى شَهْرُ رَمَضَانَ وَ سَلِّمُهُ لَنَا وَ سَلَمْهُ مِنَا حَتَّى يَنْقَفِتَى شَهْرُ رَمَضَانَ وَ سَلِّمُهُ لَنَا وَسَلَّمُهُ مِنَا حَتَّى يَنْقَفِتِى شَهْرُ وَمَضَانَ وَ سَلِّمُهُ لَنَا وَ سَلَمْهُ مِنَا حَتَّى يَنْقَفِتَى شَهْرُ وَمَضَانَ وَ سَلِّمُهُ لَنَا وَسَلَّمُهُ مِنَا حَتَى يَنْقَفِتِى شَهْرُ وَمَضَانَ وَ قَعْدُ غَفُوتَ لَنَا ثُمُ يُوابُ الشَّيَطِينِ [الشَّيْطَانِ] وَ فُتِحَتْ أَبُوابُ السَّيَعَانِ وَ أَبْوَابُ الرَّحْمَةِ وَ غُلَقْتُ أَبُوابُ النِّيرِ وَ الْعَيْمِينَ إِنَا اللَّهُمَّ أَعْطِ كُلَّ فِي عَلَى النَّارِ وَ نَادَى [يُعْرِقُهُمْ وَلَى يَا مُعْدَولِ إِلَى جَوَائِزِكُمْ فَهُو يَوْمُ النَّبَاثِورَ وُثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَى الْمُثَمِّ عَلَى الْفَرْمَونَ أَنِ اغْدُوا إِلَى جَوَائِزِكُمْ فَهُو يَوْمُ النَّبَائِوةِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَى أَمَا وَ الذِى نَفْسَى بِيَدِهِ مَا هِى بِجَائِزَهِ وَ الشَّرَاهِمِ (٢).

١- في نسخه: مكتبه كاشف الغطاء و ميرزا محمّد العسكريّ: عمرو ابن موسى، و هو غلط.

۲- رواه في كتاب ثواب الأعمال تحت عنوان: ثواب فضل شهر رمضان و ثواب صيامه و أخرجه في الوسائل الجزء ٧ ص ٢٢٢
 عن الكافي و الفقيه و المجالس و ثواب الأعمال و التهذيب ذيلا في ١٨/١۴ و صدرا عنها في ١/ ٢٠ من أبواب أحكام شهر رمضان ص ٢٣٣.

٣٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمُعَاذِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَتُويْهِ [حيويه] الْجُرْجَانِيُّ الْمُذَكِّرُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَيْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا شَهْيَانُ بْنُ عُيئِمَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَهُ بْنُ أَبِي إِلَا قَالَ حَدَّثَنَا أَجُو مِنَ اللَّهُ مُحَمَّدُ بْنُ كَرَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَجْمَدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى عَيْنِهِ قَالَ عَبَيْرٍ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ عَبَيْرٍ عَلَى عَنْهُ فَمَ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِنْ الْفُدِ فَعَكُونُ إِلَيْهِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَصَالَا وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى الْمُعْ مِنَ الْمُعْدِ فَعَكُونُ إِلَيْهِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَصَالَا الْوَدْتُهُ فَهُو عِلْمُ الْمَأْوَلِينَ وَ الْمَآخِرِينَ قَالَ سَعِيدُ بْنُ حُبَيْرٍ الْمُعْرِفَقُ إِلَيْهِ مَعَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَصَالَى اللَّهُ وَمَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَوْمَ عَنْ الْفَعْرِ فَصَالَ لَوْدُونُ مِنْ الْفَعْرِ فَصَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ صَوْمَ سَنِهُ وَ تَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

١- في أمالي الصدوق (ره): ثم ذكرت الحديث.

وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْخَامِسِ فِي جَنِّهِ الْمَاْوِي أَلْفَ أَلْفِ مَدِينَهٍ فِي كُلِّ مَدِينَهٍ مِنْ الطَّعَامِ لَا يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الطَّادِسِ فِي دَارِ السَّلَامِ مِانَهُ أَلْفِ مَدِينَهٍ فِي كُلِّ مَدِينَهٍ مِائَةَ دَارٍ فِي كُلِّ مَدِينَهٍ فِي كُلِّ مَدِينَهٍ مِائَةَ دَارٍ فِي كُلِّ مَدِينَهٍ فِي كُلِّ مَدِينَهٍ مِائَةَ دَارٍ فِي كُلِّ مَدِينَهٍ فِي كُلِّ مَدِينَهٍ مِائَةَ وَالْعَينِ عَلَيْهَا أَلْفِ بَيْتٍ فِي كُلِّ بَيْتٍ عِي كُلِّ مَدِينَهٍ مِنْ الْعَلَورِ الْعِينِ عَلَيْهَا ثَلَاقُونَ أَلْفَ ذَوْابِهِ مَنْسُوجِهٍ بِالدُّرِّ وَ الْيَاقُوتِ يَعْمِلُ كُلُّ اللَّهُ يَوْمَ السَّابِع فِي جَنِّهِ النَّعِيم ثَوَابَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ شَهِيدٍ وَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ صِدِّيقٍ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ السَّابِع فِي جَنِّهِ النَّعِيم ثَوَابَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ شَهِيدٍ وَ أَرْبَعِينَ أَلْفَ صِدَّيقٍ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ النَّاسِعِ مَا يُعْطِى أَلْفَ عَابِدٍ وَ سِتِّينَ أَلْفَ مَعْتَكِفٍ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ يَوْمَ التَّاسِعِ مَا يُعْطِى أَلْفَ عَابِدٍ وَ سِتِّينَ أَلْفَ وَاجِدٍ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ النَّاسِعِ مَا يُعْطِى أَلْفَ عَابِدٍ وَ سِتِّينَ أَلْفَ وَالْعَبِيرِ وَ الشَّيْعِ مَا يُعْطِى أَلْفَ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ السَّامِ وَ يَاسِسِ وَ الْجِيتَانُ فِي الْبِخَارِ وَ الْأَوْرَاقُ عَلَى الْأَشْجَارِ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ يَوْمَ الْتَاسِعِ مَا يُعْطِى أَلْفَ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ يَوْمَ أَكُم الشَّمِ مَا يُعْطِى أَلْفَ عَلَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ يَوْمَ أَكُنَ الشَّهُ مَنْ وَ شَهِيدٍ وَ حَمْلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ يَوْمَ الْتُلْفِي وَ الْمَدِينَهِ وَلَعَلَى عَمْلَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَ جَلَ اللَّهُ عَرَّ وَ جَلَّ لَكُمْ الشَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّ وَ جَلَ اللَّهُ عَرَّ وَ جَلَّ لَكُمْ يَوْمَ الْكُومِ وَلَى اللَّهُ عَرَّ وَ جَلَ اللَّهُ عَرَّ وَ جَلَ اللَّهُ عَرَّ وَ جَلَّ لَكُمْ يَعْمَ اللَّهُ عَرَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَو وَ كُلُومَ الْعَلَاكُمُ مَا اللَّهُ عَلَى عَالَهُ عَشَرَاهِ فَلَا لَهُ عَلَاكُ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: يوم اثني عشر و هو الصحيح.

وَ يَوْمَ أَرْبَعَهَ عَشَرَ فَكَأَنَمَا لَقِيتُمْ آدَمَ وَ نُوحاً وَ بَعْدَهُمَا إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَ بَعْدَهُ دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ وَ كَأَنْمَا عَبَدُتُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ خَمْسَهَ عَشَرَ حَوَاتِجَ الدُّنْيَا وَ اللَّخِرَهِ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ مَا يُعْطِى اللَّهُ أَيُوبَ وَ اسْيَغْفَرَ لَكُمْ حَسَّهُ عَشَرَ حَوَاتِجَ الدُّنْيَا وَ اللَّخِرَهِ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ مَا يُعْطِى اللَّهُ أَيُوبَ وَ اسْيَغْفَرَ لَكُمْ حِنْ خَمْسَهُ عَشَرَ عَرَبُتُمْ مِنَ الْفَيْرِ سِتَّينَ حُلَّهُ تَلْبَسُونَهَا وَ نَعْدَى عَنْهُ مِنْ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيَامِهِ وَ وَعَشَرَهُ أَمْلِكُمْ مِنْ كُلُهُ تَوْمَ لَا لَيْوَمَ وَ يَوْمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنِّنِي قَدْ غَفَوْتُ لَهُمْ وَ لِآبَائِهِمْ وَ دَفَعْتُ عَنْهُمْ شَدَائِكُمْ عَنْ عَمَامَةً يُولِلُكُمْ مِنْ الْفَيْرِ سِتَّينَ حُلَّهُ تَلْبَسُونَهَا وَ نَعْمَ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامِهِ وَ إِذَا كَانَ يَوْمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْنِي قَدْ غَفَوْتُ لَهُمْ وَ لَآبَائِهِمْ وَ دَفَعْتُ عَنْهُمْ شَدَائِكُمْ عَنْ مَعْمَامَةً يُولُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِنْنِي قَدْ غَفَوْتُ لَهُمْ وَلَاكُوبُوبِينَ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِأَنْهُ مُحَمِّدٍ صَ إِلَى السَّيَهِ وَ إِعْرَفِيلَ وَ مِيكَائِيلَ وَ إِسْرَافِيلَ وَ حَمَلَهُ الْعُوشِ وَ الْكُرُوبِيقِينَ أَلْنَ يَوْمُ النَّيْعِمُ وَلَكُمْ وَيُومُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكُمْ مِعْنَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهُ عَلَى جَعْرَفِي السَّمَوَاتِ وَ الْأَوْمِ إِلَى اللَّهُ عَلَى عَبْولِ الْمُعْوَى وَ مَعَ كُلِّ مُومُ وَ مَعَ كُلِّ مَلِكُ هُولِ عَلَى جَعْرَاءً وَيَوْمَ مَائِكُ فِي السَّمَواتِ وَ الْأَوْمُ اللَّهُ عَلَى عَبْولِ الْمَعْوَلَ اللَّهُ عَلَى عَلَى عَبْولِ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى وَ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْولَ الْمُوسِ وَلَا اللَّهُ عَلَى عَبْولُ مَا عَلَى عَبْولَ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْولَ الْمُولُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْولُ اللَّهُ عَلَى عَبْولُولُ وَ عَلَى عَبْولُ اللَّهُ عَلَى عَبْولُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَبْولُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ع

١- في ثواب الأعمال: من قرأ التوراه.

الظُّلْمَة وَ الْوَحْشَة وَ يَجْعَلُ فَبُورَكُمْ كَقُبُورِ الشُّهَدَاءِ وَ يَجْعَلُ وُجُوهَكُمْ كَوَجْهِ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ عَ وَ يَوْمُ اثْيَيْ وَ عِشْرِينَ يَبْعَثُ اللَّهُ عَزْ وَ حَولًا إِلَيْكُمْ مَلَمَكُ الْمَوْتِ كَمَا يَبْعَثُ إِلَى الْأَنْبِيَاءِ عَ وَيَوْقَعُ عَنْكُمْ هَوْلَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ يَرْفَعُ عَنْكُمْ هَوْلَ مُنْكَرٍ وَ نَكِيرٍ وَ يَرْفَعُ عَنْكُمْ هَمَّ اللَّهُ ثِيا وَ اللَّهُ عَلَيْ وَ الصَّلَّيْقِينَ وَ الصَّلَّيقِينَ وَ الصَّلَيقِينَ وَ الصَّلَيقِينَ وَ الشَّهَاءِ فَكَأَنَمَا أَشْبَعْتُمْ كُلَّ يَتِيمٍ فِى أُوبَتِي فِي كُو يَعْوَى كُلُّ وَاحِدٍ لِمِ مِنْكُمْ مَكَانَهُ مِنْ الْجَنَّة وَ يَصْوِبُونَ عَلَى الصَّرَاطِ مَعَ النَّبِيتِينَ وَ الصَّلِيقِينَ وَ الشَّهَاءِ فَكَأَنَمَا أَشْبَعْتُمْ كُلَّ يَتِيمٍ فِى أُوبَعِقُ مُكَا فَي عِنْ وَيَعْمُ وَيُعْمَى كُلُّ وَاحِدٍ لِمَوْتِينَ مِنْهُ أَوْنِ وَيَعْمُ الْمَعْوَلِيقِينَ وَ الطَّلَّيْفِينَ وَ الطَّلَيْقِينَ وَ الطَّهُ عَلَى وَالْمَعْوَلِيقِينَ وَ الشَّهَا عَلَى وَالْمَعْوِيلَ وَ يَعْمُ خَمْسِ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ وَيَعْمُ خَمُوا فِى طَاعِهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَعْطَاكُمْ ثَوْابَ أَلْفِ (11) رَقَيْهٍ مِنْ وُلِدٍ إِسْمَاعِيلَ وَ يَوْمُ خَمْسِ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ بَعْنِيلُ وَاللَّهُ عَلَى وَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى وَيَعْمُ خَمْسٍ وَ عِشْرِينَ مِنْهُ وَ أَنْتُمْ عَبِيلِكُ وَ بَعْلَى يَا أَمُّهُ مُحَمِّدٍ أَنَّ مُ عَلَى اللَّهُ تَبَالَى يَا أَمَّهُ مُحَمِّدٍ أَنَ وَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ يَعْبُولُ وَ اللَّهُ وَيَعْمُ وَ أَنْتُمْ عَلَى الْمُعْلِقُ اللَّهُ إِلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمُ لَكُمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلُولُ وَ الْمَعْمُ لِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالِمُ لَكُمُ اللَّهُ ا

١- في ثواب الأعمال: ثواب عتق الف.

كُلُّهَا إِلَّا الرَّشَا (١) وَ الْأَمْوَالَ وَ مَّدَّسَ بَيْتَكُمْ كُلَّ يَوْمِ سَيْعِينَ أَلْفَ مَرَّهِ مِنَ الْغِيتِهِ وَ الْكَذِبِ وَ النَّهْتَانِ وَ يَوْمُ سَيْعِينَ أَلْفَ عَالٍ وَ خَدَمْتُمْ أَلْفَ مُرَابِطٍ وَ كَأَنّمَا قَرْأَتُمْ كُلَّ كِتَابٍ أَنْزُلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْمُعْلِي وَيَوْمُ مُوالِي وَ وَعَلَى كُلِّ بَعْقِ اللَّهُ لَكُمْ فِي جَنَّهِ الْخُلَالِ ثَلَاثَهَ آلَافِ مِدِينَهٍ مِنْ نُورٍ وَ أَعْطَاكُمُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَنَّهِ الْجُلَالِ ثَلَاثَهَ آلَافِ مِنْيرٍ مِنْ مِسْكِ فِي جَعْلِ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَنَّهِ الْجُلَالِ ثَلَاثَهَ آلَافِ مِنْيرٍ مِنْ مِسْكِ فِي جَوْفِ كُلِّ مِنْيرٍ أَلْفُ بَيْتٍ مِنْ رَعْفَهٍ أَلْفُ بَيْتٍ مِنْ رَعْفَهِ وَيَعْمَونَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي جَوْفِ كُلِّ مِنْيرٍ أَلْفُ بَيْتٍ مِنْ رَعْفَهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَّ مِنْ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَّ مَعْلَهِ فَي جَوْفِ كُلِّ فِي جَوْفِ كُلِّ مِنْهِ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ لَكُمْ عَلَى كُلِّ مِنْ الْعَيْقِ اللَّهُ عَلَى مَاللَهُ عَلَى مُولِي مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ وَ جَلَّ لَكُمْ عِبَاللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَ وَ جَلَّ لَكُمْ عِبَادَة مَ خَمْسِينَ سَيْمَة وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَّ لَكُمْ عِبَادَة خَمْسِينَ سَيْمَة وَ كَتَبَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَّ لَكُمْ عِبَادَة مَ خَمْسِينَ اللَّهُ عَزَ وَ جَلَّ لَكُمْ عِبَادَة عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَ جَلَّ لَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَ جَلَّ لَكُمْ عَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَزَ وَ جَلَّ لَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَنَ وَ جَلَ لَكُمْ عِبَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَزَ وَ جَلَّ لَكُمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْعَلَمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَلَهُ الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَلَهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُوالِ إِلَى الْوَيَانِ فَيَعَلَمُ لَلَهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَلَهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَلِكُ الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِي الْع

١- في الامالي و غيره: الدماء و كذلك في نسخه الطهرانيّ العسكريّ.

كتاب الصلاه.

يُغْفَرْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَفِي أَيِّ شَهْرٍ يُغْفَرُ لَهُ وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ (1).

9۴ ح يَّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْخُسَيْنِ بْنِ الْخُسَةِ بْنِ الْخُسَيْنِ بْنِ الْخُسَيْنِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ النَّهْدِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ أَرْبَعَهُ لَا تُرَدُّ لَهُمْ دَعْوَهٌ وَ يُفْتَحُ لَهُمْ أَبُوابُ السَّمَاءِ وَ يَصِيرُ إِلَى الْعَرْشِ دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْمَظْلُومِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ وَ الْمُعْتَمِرِ اللَّهِ صَ أَرْبَعَهُ لَا تُرَدُّ لَهُمْ حَتَّى يُفْطِرَ (٢).

93- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبُغْدَادِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُرْقِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبُرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ دَعَ ائِمَ عَلَى الصَّلَاهِ وَ النَّكَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ وَلَايَهِ

۱- رواه في ثواب الأعمال تحت عنوان: ثواب فضل شهر رمضان و ثواب صيامه و ذكره في الوسائل في الجزء ٧ ص ١٧٠- ١٧٥ في ح ٩ ب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان عن المجالس ص ٢٦- ٢٧ المجلس ١٢ و ثواب الأعمال بتلخيص و اختصار حيث قال: و هو طويل و فيه ثواب جزيل قد اختصرته و في نسخه ميرزا محمّد العسكريّ: قال حدّثنا أبو محمّد قال: حدّثنا أبو عبد الله إلخ و فيها زياده: و اعطاكم الله عزّ و جلّ في جنه الفردوس مائه الف مدينه في كل مدينه الف حجره، بعد قوله من فضه.
 ٢- أورده في الوسائل الجزء ٢ ص ١١٥٣ عن الكافي و الفقيه و المجالس في الحديث الثاني من الباب ٢٣ من أبواب الدعاء من

## أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّهِ مِنْ وُلْدِهِ ص (١).

99- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ دُبْنُ عَلِى بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَ اشِم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَهِ عَنْ عُمَرَ الشَّامِيِّ عَنِ الشَّهُورِ الشَّامُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فَغُرَّهُ الشُّهُورِ الشَّهُورِ عَنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فَغُرَّهُ الشُّهُورِ عَنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ فَغُرَّهُ الشَّهُورِ عَنْدَ اللَّهُ الْقَدْرِ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي أَوَّلِ لَيْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَلْبُ شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَهُ الْقَدْرِ وَ نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي أَوَّلِ لَيْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ اسْتَقْبِلِ الشَّهْرَ بِالْقُرْآنِ (٢).

9٧- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلِيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ كَيْفَ أَنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيهِ الْقُرْآنُ فِي مُدَّهِ عِشْرِينَ سَنَهً أَوَّلُهُ وَ آخِرُهُ فَقَالَ عَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ جُمْلَهُ وَاجِدَهً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُعْمُورِ ثُمَّ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ فِي مُدَّهِ عِشْرِينَ سَنَهً أَوَّلُهُ وَ آخِرُهُ فَقَالَ عَ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ جُمْلَهُ وَاجِدَهً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ فِي مُدَّهِ عِشْرِينَ سَنَهً (٣).

8- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثِنِي عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ

١- يأتي هذا المضمون تحت الرقم ١١٧ و هناك تخريجه و تحت الرقم ١٠٠.

٢- أخرجه في الوسائل الجزء ٧ ص ٢٢١ عن الكافي و الفقيه و المجالس و التهـذيب في الحـديث ٨ من الباب ١٨ و عن كتاب
 فضائل شهر رمضان بحذف عجزه في الحديث ٧ من الباب ٣١ من أبواب أحكام شهر رمضان ص ٢٥٨.

٣- أخرجه في الوسائل الجزء ٧ عن كتاب فضائل شهر رمضان في الحديث ٢٥ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان ص

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عَيْدِ اللَّهِ الْبْرْقِيِّ قَالَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيًّ الْفَرْشِيُّ قَالَ حَدَّنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِنْ الْمُنْذِرِ عَنْ أَلِي عَمْراانَ عَ قَالَ مُوسَى إِلَهِي مَا جَزَاءُ مَنْ شَهِدَ أَنِّي كَ وَنَيْكُ وَ وَنَيْكُ كَ لَمْتَنِي قَالَ مُوسَى إِلَهِي مَا جَزَاءُ مَنْ شَهِدًا أَنِي مَلَائِكَتِي فَتَبَشُّرُهُ بِجَنِّتِي قَالَ مُوسَى إِلَهِي مَا جَزَاءُ مَنْ يَدَيْكَ فَصَلَّى فَقَالَ يَا مُوسَى أَبْقِي مَا يَكِي وَعَهِمُ مَانِكِتِي فَتَبَشُّرُهُ بِجَنِّتِي قَالَ مُوسَى إلَهِي مَا جَزَاءُ مَنْ فَصَلَى فَقَالَ يَا مُوسَى أَبُولِي وَ وَعَامِدًا وَ قَاعِداً وَ قَائِماً وَ قَاعِداً وَ قَاعِداً وَ مَنْ بَاهَيْتُ بِهِ مَلائِكَتِي لَا أُعَيْنَ ابْنِكِتِي لَا أَعِدَاهُ مِنْ عُتَقَاءِ اللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ إِلَهِي فَمَا جَزَاءُ مَنْ مُلُوي فَي عُمْرِهِ وَ أُهُوّلُ عَلَيْهِ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَ يُنَادِيهِ خَزَنَهُ الْجَنِّهِ هَلَّمٌ إِلَيْنَا فَاذُخُلْ مِنْ أَنْ إلَهِي فَمَا جَزَاءُ مَنْ كُونَ النَّسِ وَ بَذَلَ مَعْرُوفَةُ لَهُمْ قَالَ يَا مُوسَى يُنَاجِيهِ هَلَّمٌ إِلَيْنَا فَاذُخُلْ مِنْ أَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فِي عَلَى اللَّهُ فِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ اللَّهُ عَلَى اللَ

١- في البحار: يناديه ... و على كل التأنيث أنسب.

ظُلْمَهِ اللَّهِلِ إِلَى طَاعَتِکَ قَالَ أُوجِبُ لَهُ النُّورَ الدَّائِمَةَ (١) يَوْمَ الْقِتِيامَهِ إِنَّ لَهُ مِنَ الْمُحسَنَاتِ بِعِدَدِ كُلِّ شَيْءٍ مَرَّ عَلَيْهِ سَوَاهُ اللَّيْلِ وَ ضَوْءُ النَّهَارِ وَ نُورُ الْكَوَاكِبِ قَالَ إِلَهِى فَمَا جَزَاءُ مَنْ لَمْ يَكُفَّ عَنْ مَعَاصِة يِکَ قَالَ يَا مُوسَى يُدَخَّنُ يَوْمَ الْقِيَامَهِ بِدُخَانٍ أَنْتَنَ مِنْ رِيحِ الْجِيَفِ وَ يُرْفَعُ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ إِلَهِى فَمَا جَزَاءُ مَنْ زَا فَرْجَهُ قَالَ يَا مُوسَى يُدَخَّنُ يَوْمَ الْقِيَامَهِ بِدُخَانٍ أَنْتَنَ مِنْ رِيحِ الْجِيَفِ وَ يُرْفَعُ فَوْقَ النَّاسِ قَالَ إِلَهِى فَمَا جَزَاءُ مَنْ زَا فَرْجَهُ قَالَ يَا مُوسَى يُدَخَّمُ عَلَى شَدَائِةِ الْآخِرَهِ قَالَ إِلَهِى فَمَا جَزَاءُ مَنْ لَمْ يَفْتُو لِسَانُهُ عَنْ ذِكْرِكَ وَ التَّضَرُّعِ وَ السَّعَانَهِ (٢) لَكَ فِى الدُّنْيَا قَالَ يَا مُوسَى أُعِينُهُ عَلَى شَدَائِةِ الْآخِرَهِ قَالَ إِلَهِى فَمَا جَزَاءُ مَنْ فَتَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً قَالَ لَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَ لَا أُقِيلُهُ عَثْرَتَهُ قَالَ إِلَهِى فَمَا جَزَاءُ مَنْ دَعَا نَفْساً كَافِرَهَ إِلَى الْإِسْلَمُ قَالَ يَا مُوسَى أُذِنَ (٣) يَوْمَ الْفَيَامَهِ فِى الشَّفَاعِهِ لِمَنْ يُرِيدُ الْسَامِ قَالَ يَا مُوسَى أُذِنَ (٣) يَوْمَ الْفَيَامَةِ فِى الشَّفَاعَةِ لِمَنْ يُرِيدُ وَقَالَ إِلَهِى فَمَا جَزَاءُ مَنْ صَمَّى الشَيْامَةِ فِى الشَّفَاعِهِ لِمَنْ يُومُ الْقِيَامَةِ فِى الشَّفَاعِهِ لِمَنْ يُرِيدُ وَقُوتِهَا دُيَا قَالَ يَا مُوسَى أُذِنَ (٣) يَوْمَ الْقَيَامَةِ فِى وَاللَّيْقِيامَةِ فِى أَنْ الْمُوسَى أَذِنَ الْمُوسَى أَذِنَ لَا مُوسَى أَيْعِمَ الْقِيَامَةِ فِى فَمَا جَزَاءُ مَنْ صَامَ لَيْ يَعْمُ الْمُؤَلِقُ الْ الْقَيَامَةِ فِى ظُلُ عَرْشِى مَا لَمُ الْمُ عَرْمَ الْقَيَامَةِ فَى قَالَ يَا مُوسَى ثُولُهُ كَثَوَابِ مَنْ لَمْ يَعُمُ هُولَ الْكِيَى وَاللَّهُ وَلُولِكُونَ مِنْ لَمْ يَعْمَ الْمَالِقُ الْمَالُولُ الْمُوسَى فَوْلَهُ لَكُونُ الْمُوسَى ثُولُكُ وَاللَا عَلْمُ الْمُ عَرْمُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْقَيَامَةِ وَلُولِكُونَ مِنْ لَمْ يَعْمُ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِ الْقَيَامِ الْمُؤَلِقُ الْمُؤْمِ الْقَيَامِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ ال

١- في نسخه بحار الأنوار الجزء ٤٩ ص ٤١٣: الدائم.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء و الميرزا محمّد الطهرانيّ العسكريّ:الاستكانه.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء و الميرزا محمّد الطهرانيّ العسكريّ:أذن له.

قَالَ يَا مُوسَى لَهُ جَنَّتِي وَ لَهُ الْأَمَانُ مِنْ كُلِّ هَوْلِ يَوْمِ الْقِيَامَهِ وَ الْعِثْقُ مِنَ النَّارِ (١).

99- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَمْدَانِيُّ رَضِةَ يَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عَمْرَ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ عَنْ أَبِي نصره [نَضْرَهَ] [أبي حمزه] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَالَعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُعْطَهُنَّ أُمَّهُ نَبِيٍّ قَبْلِي أَمَّا وَاحِدَهُ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ نَظُرَ اللَّهُ عَلَيْهُ أَمَّهُ نَبِي قَبْلِي أَمَّا وَاحِدَةٌ فَإِنَّهُ إِنَهُ إِنَا اللَّهُ عِلْمُ يَعَذِبُهُ وَ النَّائِيَةُ خُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَ النَّالِيَّةُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ وَ مَنْ نَظَرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَذِبُهُ وَ النَّائِيةُ خُلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ حِينَ يُمْسُونَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَ الثَّالِيَةُ يَشُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِجَنَّتِهِ تَزَيَّنِي وَ اسْتَعِدِّى لِعِيَادِى يُوشِ كَا أَنْ يَسْتَرِيحُوا مِنْ يَصْبُ الدَّدُنْيَا وَ أَذَاهَا وَ يَصِة يرُوا إِلَى دَارِ كَرَامَتِى وَ الْخَامِسَةُ إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ غَفَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ أَ هِي لَيْلَهُ الْقَدْرِ قَالَ لَا أَ مَا تَرَوْنَ الْعُمَّالَ إِذَا عَمِلُوا كَيْفَ يُؤْتُونَ أَجُورَهُمْ (٢).

1- روى المجلسي (ره) هذه المناجاه في كتابه بحار الأنوار الجزء ١٣ من الطبعه الحديثه ص ٣٢٨- ٣٢٧ باختلاف كلي في السند و غير كلي في المتن عن كتباب أمالي الصدوق (ره) و عن كتباب فضائل الأشهر الثلاثه في الجزء ۶۹ ص ۴۱۱ و عن الامالي ملخصا ص ٣٨٣. و ان شئت فراجع الأمالي طبعه النجف المطبعه الحيدريّه ص ١٨۴- ١٨٣.

٢- يأتى هذا الحديث تحت الرقم ١٣٧ و ١٣٧ بسندين آخرين و باختلاف يسير في المتن و أخرجه في الوسائل عن مجالس الطوسيّ في الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان في الحديث ٢٨ ما يقرب جدا من هذا المضمون و أورده في الخصال في باب الخمسه الحديث ٩١.

٧٠ حدَّتَنَا أَخْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ رَضِتَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّتَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّتَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتِ بْنِ هُوهُمَّز الْعَدَّادِ عَنْ سَيْعِدِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ الْأَصْيَغِ بْنِ ثَبَاتَهَ قَالَ قَالَ أَهِي الْمُؤْمِنِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَرْتَفِعُ فِيهِ الْفَاحِشَهُ وَ لَتُعَمِنُعُ لِلهِ وَيُعْ فِيهِ الْفَاحِشَهُ وَ لَتُعَمِنُعُ لِيلُ وَالْمَوَازِينِ وَ يُشْهَتَكُ فِيهِ الْمُحَارِمُ وَ يُعْلَنُ فِيهِ الزِّنَا وَ يُسْتَحَلُّ فِيهِ الْمَعَانِيلِ وَ الْمَوَازِينِ وَ يُشْهَتِهُ النَّيْسِ ذَمَانُ النَّقِدَةُ فِي الْمُكَايِيلِ وَ الْمُوَازِينِ وَ يُشْهَتِكُ فِيهِ النَّيْسِدِ وَ الرَّشُوهُ بِالنَّهِ وَ الْجُوانَةُ وَيُسْتَعَلَى النَّامِ وَيُحْجُعُ فِيهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ انْتَقَخَتِ الْأَهلَهُ اللَّهُ وَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مُنْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: و التصنع و في بحار الأنوار: و لتصنع و الصحيح هو الوسط.

## يْرَ الْإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَ هُوَ فِي الْآخِرَهِ مِنَ الْخاسِرِينَ (١)

٧١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَ اجِيلَوَيْهِ ره قَالَ حَدَّثِنِي عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيً الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: قُلْتُ لِلصَّادِقِ عِ مَا الَّذِي يُبَاعِدُ عَنَّا إِبْلِيسَ قَالَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجْهَهُ وَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجُهَهُ وَ الصَّوْمُ يَسُوِّدُ وَجُهَهُ وَ الصَّوْمُ يُسَوِّدُ وَجُهَهُ وَ الصَّوْمُ يَشَوْدُ وَجُهَهُ وَ الصَّالِحِ يَقْطَعَانِ دَابِرَهُ وَ اللِّسْتِغْفَارُ يَقْطَعُ وَتِينَهُ (٢).

٧٧- حَ دَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عِلْمَ اللَّهِ صَ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدْ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّاذِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَهَ عَنْ رِفَاعَهَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ الْأَشْعَرِيُّ قَالَ حَيْمَ الضَّلَاهِ بِاللَّيْلِ (٣).

1- رواه المجلسى رحمه الله فى كتاب بحار الأنوار فى الجزء ٩۶ من الطبعه الحديثه ص ٣٠٣- ٣٠٧ عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه و اشتماله على ذكر صوم شهر رمضان كالحديث المرقم ۶۸ ناسب ذكره هنا و يأتى فى معنى هذا الاعتذار اعتذار من المصنّف ذيل الحديث المرقم ١٠٧.

٢- تقدم باختلاف في السند و في المتن يسيرا تحت تسلسل العام الرقم ٥٧- ٥٨ و بيّنا هناك مصدره.

٣- رواه في الوسائل عن الفقيه و المقنع مرسلا و عن كتاب فضائل شهر رمضان بهذا السند و عن التهذيب و الامالي الطوسي مسندا لابن في الحديث ٧ من الباب ۴ من أبواب آداب الصائم و فيه: السحور و فيه أيضا: و بالنوم عند القيلوله على قيام الليل.

٧٣- حَدَّثَنَا أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بَنِ أَبِيهِ عَنْ آبَهِ عِقَالَ: لَمَا تَقُولُوا رَمَضَانَ وَ لَا جَاءَ رَمَضَانُ قُولُوا شَهْرَ رَمَضَانَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ مَا رَمَضَانُ (١).

٧٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلْمُ لَوْنُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ الْإِيمَانُ مِنْهُ (٢).

١- رواه بسند معتبر في معانى الأخبار باب معنى رمضان ص ٣١٥ و أخرجه في الوسائل عن كتاب فضائل شهر رمضان في
 الحديث الرابع من الباب ١٩ من أبواب أحكام شهر رمضان.

Y-رواه في كتاب عقاب الاعمال تحت عنوان: عقاب من أفطر يوما من شهر رمضان بسند و متن إليك نصهما: أبي (ره) قال: حدّ ثنى محمّد بن على بن أبي عمران الهمداني عن يونس بن حماد الرازي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أفطر يوما من شهر رمضان خرج روح الايمان منه. و في النسخه المطبوعه من عقاب الاعمال بحسب السند سقط فان صاحب الوسائل بعد ما نقله عن الفقيه مرسلا في الحديث الرابع من الباب الثاني من أبواب أحكام شهر رمضان قال: و في عقاب الأعمال عن أبيه عن محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن يحيى بن أبي عمران الهمداني عن يونس بن حمدان الرازي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام إلخ ثمّ نقل هذا الحديث عن كتاب فضائل شهر رمضان بعين السند و المتن المذكورين هنا في الحديث الخامس من الباب المذكور و قبل ذلك عن عقاب الاعمال في الحديث ١٢ من الباب ١ من تلك الأبواب.

٧٥ - حَ لَّ ثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَ لَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ حَمْزَهَ بْنِ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع [وَ] قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَهً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ سِتِّينَ مُكَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع [وَ] قَالَ: إِذَا صَحَّ هِلَالُ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَهً وَ خَمْسِينَ يَوْماً وَ صُمْ يَوْمَ سِتِّينَ (لُكُ

٧٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَجِيلَوَيْهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ أَجِيلَوَيْهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِعِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا غَابَ الْقُرْصُ أَفْطَرَ الصَّائِمُ وَ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاهِ (٣).

٧٧ حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

1- أورده في الوسائل عن الكافي و الفقيه و المقنع باختلاف جزئي في السند و المتن، في الحديث الثالث و عن المقنعه في الحديث ۵ من الباب ١۶ من أبواب أحكام شهر رمضان و أخرجه عن الفقيه مرسلا و كذا عن المقنع في الحديث ۵ و عن كتاب فضائل شهر رمضان بعين السند و المتن في الحديث ۷ من الباب العاشر من تلك الأبواب و رواه التهذيب و الاستبصار على ما في تعليقه الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي على الوسائل.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: الخزاز.

٣- أخرجه في الوسائل عن الفقيه و كتاب فضائل شهر رمضان في الحديث ٥ من الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم و فيه: عن أحمد بن النضر.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ (١) مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُثْبَهَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعُلَى عَنْ أَبِي الْعُلَى عَنْ أَبِي الْعُلَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: الصَّائِمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي السَّفَرِ كَالْمُفْطِرِ فِيهِ فِي الْحَضَرِ (٢).

٧٧- حَ دَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَ اجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَلِيٌّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاجِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الصَّادِقِ عَ قَالَ وَ قَالَ (٣) رَسُولُ اللَّهِ ص شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ هُوَ شَهْرُ الْبَوْنَ فِيهِ الْحَسَنَاتِ وَ هُوَ شَهْرُ الْبَرَكَهِ وَ هُوَ شَهْرُ الْإِنَابَهِ وَ هُوَ شَهْرُ التَّوْبَهِ وَ هُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَهِ وَ هُوَ شَهْرُ الْبَرَكَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هُوَ شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْبَرَكَةِ وَ الْفَوْزِ بِالْجَنَّةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْبَرَكَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْإِنَابَةِ وَ هُوَ شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْمَغْفِرَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْبَحْتَةِ وَ هُوَ شَهْرُ الْبَوْنَ فِي السَّيِّنَاتِ وَ هُوَ شَهْرُ الْبَوْنَ فِي السَّيِّنَاتِ وَ هُوَ شَهْرُ الْبَوْنَ فِي السَّيِّنَاتِ وَ هُو شَهْرُ الْبَوْنَ فِي الْمَنْ فَيْهِ عَنْ اللَّهُ وَ اللَّوْمِ الْقُورِ فِي الْمَعْفِرَةِ وَ هُو شَهْرُ الْبَدِي وَ اللَّهُ وَا فِيهِ مِنْ تِلَاوَهِ الْقُرْآنِ وَ سَلُوا فِيهِ حَوَائِجَكُمْ وَ اشْتَغِلُوا فِيهِ بِذِكْرِ رَبِّكُمْ وَ لَا يَكُونَنَّ شَهُرُ رَمَضَانَ عَلَا اللَّهُ وَ اللَّهُ عُورَ فَإِنَّ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حُرْمَةً

1- فى نسخه مكتبه كاشف الغطاء السند هكذا: أحمد بن محمّد بن عيسى ابن على عن على بن عبد الملك عن إسحاق بن عمّار عن يحيى عن العلاء عن أبى عبد الله عليه السلام و فى الجزء ٩۶ من بحار الأنوار ص ٣٢۶ من الطبعه الحديثة: أحمد بن محمّد بن عيسى عن على بن عبد الملك عن إسحاق بن عمّار عن يحيى بن العلا: الا ان الصحيح من جميع النسخ نسخه المتن. ٢- أخرجه فى الوسائل عن الكافى و الفقيه و علل الشرائع و التهذيب فى الحديث ٥ من الباب الأوّل من أبواب من يصحّ منه الصوم و للحديث ذيل ان شئت راجعه و أورده كما هنا عينا عن تفسير مجمع البيان فى الحديث ١٥ من الباب المذكور. ٣- فى نسخه مكتبه كاشف الغطاء: قال قال ...

وَ فَضْلًا عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ وَ لَا يَكُونَنَّ شَهْرُ رَمَضَانَ يَوْمُ صَوْمِكُمْ كَيَوْم فِطْرِكُمْ (١).

٧٩- حَ لَّ نَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ الْجَاذِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: مَنْ كَانَ عَلَى أَمْرٍ لَيْسَ بِحَقٍّ لَمْ يَتُبْ مِنْهُ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ الْخَطَّابِ عَنِ النَّفُرِ بْنِ شُعْبَانَ وَ شَهْرُ رَمَضَانَ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ إِلَى قَابِلٍ (٢).

٨٠- حَ لَّذَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنِ مُوسَى الرِّضَاعِ قَالَ: مَنْ تَصَدَّقَ وَقْتَ إِفْطَارِهِ عَلَى مِسْكِينٍ بِرَغِيفٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَكَتَبَ لَهُ ثَوْابَ عِتْقِ رَقَبَهٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ (٢).

٨١- وَ بِهَذَا الْإِسْ ِنَادِ قَالَ الرِّضَاعِ مَنْ قَالَ عِنْدَ إِفْطَارِهِ اللَّهُمَّ لَکَ صُمْنَا بِتَوْفِيقِکَ وَ عَلَى رِزْقِکَ أَفْطَوْنَا بِأَمْرِکَ فَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

١- رواه المجلسي في بحار الأنوار الجزء ٩٤ ص ٣٤٠ من الطبعه الحديثه عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه.

٢- رواه بحار الأنوار في باب فضل الصيام الجزء ٩۶ من الطبعه الحديثه ص ٢٥٧ عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: على بن الحسين بن على بن فضال و هو غلط، و الصحيح: الحسن.

۴- يأتي هذا الحديث و تخريجه تحت الرقم ٩٧.

غَفَرَ اللَّهُ مَا أَدْخَلَ عَلَى صَوْمِهِ مِنَ النَّقْصَانِ بِذُنُوبِهِ (١).

٨٧- وَ بِهَذَا الْإِشْ نَادِ قَالَ الرِّضَاعِ الْحَسَ نَاتُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مَقْبُولَهٌ وَ السَّيِّئَاتُ فِيهِ مَغْفُورَهٌ مَنْ قَرَأَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ كَانَ كَمَنْ خَتَمَ الْقُرْآنَ فِي غَيْرِهِ مِنَ الشُّهُورِ وَ مَنْ ضَحِكَ فِيهِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ لَمْ يَلْقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَهِ إِلَّا ضَحِكَ فِيهِ عَلَى الْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلٌ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ مَنْ كَفَ فِيهِ عَظْهُ مِنَا أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الْجَوَازِ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلٌ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَ مَنْ كَفَّ فِيهِ غَضَبَهُ كَلَّ مَنْ عَادَاهُ فِي اللَّانَيْا وَ نَصَرَوهُ وَ مَنْ كَفَّ فِيهِ عَظْلُوماً نَصَرَوهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَادَاهُ فِي اللَّانَيْةِ وَ مَنْ أَعَانَ فَيهِ مَظْلُوماً نَصَرَوهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَادَاهُ فِي اللَّانَيْةِ وَ الْقِيَامَهِ وَ مَنْ نَصَرَ فِيهِ مَظْلُوماً نَصَرَوهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَادَاهُ فِي اللَّانَيْةِ وَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ نَصَرَو فِيهِ مَظْلُوماً نَصَرَوهُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ مَنْ عَادَاهُ فِي اللَّانَةِ مَنْ لَمْ يُغْفَرُ لَهُ فِي اللَّهُ وَمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ مَعْمِ وَ شَهْرُ الْمَعْفِرَهِ وَ شَهْرُ التَّوْبَةِ وَ الْإِنَابَةِ مَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَفِي أَي مِنْ مَعْمِ يَتِهِ إِنَّهُ لِهِ لِطَاعَتِهِ وَ يَعْصِ مَكُمْ فِيهِ الصِّيَامَ وَ لَا يَجْعَلَهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْكُمْ وَ أَنْ يُوفَقَدُكُمْ فِيهِ لِطَاعَتِهِ وَ يَعْصِ مَكُمْ مِنْ مَعْمِ يَتِهِ إِنَّهُ عَلَيْهُ لَهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْتِقِ اللَّهُ عَلَى مَنْ عَلَى الْمُعْتِهِ وَالْمُعْتَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَقُولُ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَالُهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتِعِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْتَعِ اللَّهُ عَلَ

٨٣- حَ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صِـ يَامُ شَـهْرِ الصَّبْرِ وَ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع صِـ يَامُ شَـهْرِ الصَّبْرِ وَ صِيَامُ ثَلَاثَهِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ عَنْ كُلِّ شَهْرٍ يُذُهِبُ بَلَابِلَ الصُّدُورِ وَ رُوِيَ صِيَامُ ثَلَاثَهِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ

1- يأتي هذا الحديث تحت الرقم ٩٨ كما يأتي تخريجه عن المستدرك و هو مروى في بحار الأنوار الجزء ٩۶ ص ٣١٢ من الطبعه الحديثه عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه.

٢- رواه في بحار الأنوار عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه في الجزء ٩۶ ص ٣٤١ من الطبعه الحديثه.

## صِيَامُ الدَّهْرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ - مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها (١)

46- حِدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حِدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا الْمُسْذِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ عَلِيً بْنِ مُوسَى الرَّضَاعِ آخِرَ جُمُعَهٍ مِنْ شَعْبَانَ وَ عِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَايِهِ عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ صَالِحٍ وَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَرِيعٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ اللَّهِ عَبْدُ مُعَالَمُ بْنُ صَالِحٍ وَ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى وَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَرِيعٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَلَى مَا اللَّهُ فَعَالَ مُعَاشِرَ شِيعَتِى هَذَا آخِرُ يَوْم مِنْ شَعْبَانَ مَنْ صَامَهُ الْحِيسَابًا عُفِرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِنْ رَمُضَانَ السَمِّ الْبَيْ فَمَا تَصْمُ نَعْ بِالْخَبِرِ الَّذِى رُومَى فِى النَّهْيِ عَنِ السَيَقْبَالِ رَمَضَانَ بِيَوْم أَوْ يَوْمَيْنِ فَقَالَ عِيَا ابْنَ إِسْمَاعِيلَ إِنَّ رَمُضَانَ السَمِّ مُنْ أَسْمَاعِيلَ إِنَّ فَهَا لَعُمْ مُعَلِّدُ إِسْمَاعِيلَ اللَّهِ عَلَّ وَ هُوَ مُضَافً إِلَيْهِ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبَيْ شَعْبُلُ فَقَالَ عَلَى السَّمْ اللَّهِ عَلَى وَحَيْنَ فَقَالَ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهِ شَعْمُ لُونَ وَلَعَ لَكُونُ الْمُسْمَاعِلُ إِلَّهُ مَلِيقِينُ بِأَنَّهُ سَيكُونُ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِنْ وَقَعَ لَكَ الْيُقِينُ بِأَنَّهُ سَيكُونُ فَقَالَ يَا مُحَمِّدُ إِنْ وَقَعَ لَكُونُ شَهُرُ رَمَضَانَ فِى النَّهُ اللَّهِ مَنْ فَقَالَ يَا مُحَمِّدُ إِنْ وَقَعَ لَكَ الْيُقِينُ أَنَّهُ سَيكُونُ فَعَى وَجُهِ الْأَنْ فَي اللَّهِ عَلَى وَجُهِ الْأَوْمِ اللَّهُ الْمَالَعُ لَوْمُ مِنْ شَهُرُ رَمَضَانَ فِى الدُّيْيَا أَيْدَالً لَي يَوْمُ مِنْ شَهْرُ وَمَضَانَ فِى الدُّيْنَا أَيَدًا أَيْدَالًا وَلَا يَوْمُ مِنْ شَهُورُ وَمَضَانَ عَى وَلَعَلَى وَعُمْ اللَّهُ الْمُعَلَى وَلَا اللَّهُ الْمُعَلَى عَلَى وَجُهِ الْأَنْهُ اللَّهُ الْمُعَمِّدُ إِلَى اللَّهُ عَلَى وَجُهِ الْأَلُولُولَ عَلَى وَحُودُ اللَّهُ عَلَى ال

١- رواه في ثواب الأعمال تحت عنوان: ثواب صوم ثلاثه أيام في الشهر، و في السند هناك و هنا فرق جزئي و الصحيح ما هنا و أخرجه في الوسائل عن الكافي و الفقيه و ثواب الأعمال و المجالس في الحديث ١٩ و عن تفسير العيّاشيّ في الحديث ٢١ من الباب ٧ من أبواب الصوم المندوب.

وَ يَوْفَعُ اللَّهُ الْكَعْبَهَ وَ الْمَسْجِدَ الْحَوَامَ إِلَى السَّمَاءِ وَ أُنْسِى فِى مِثْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ الْقُوْآنُ حَتَّى لَا يُوجَدَ فِيهِمْ لِلْقُوْآنِ حَائِمًا وَ يُبَعْثُونُ قَبُورُهَا وَ مِنْ تَمْجِيدِ اللَّهِ ذَاكِرٌ فَحِينَةٍ نِهِ يَوْفَعُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حُجَّتَهُ مِنَ الْأَرْضِ فَتَسِيخُ بِأَهْلِهَا وَ تَسِيرُ جِبَالُهَا وَ تُشجَرُ بِحَارُهَا وَ تُبعْثُونُ قَبُورُهَا وَ يُكُونُ السَّمَاءِ شَمْسُهَا وَ يَنْكَدِرُ نُجُومُهَا وَ يَنْتَثِرُ كَوَاكِبُهَا وَ فَيُومَةٍ نِ وَقَعَتِ الْواقِعَةُ وَ انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِى يَوْمَةٍ فِ واهِيّهُ ثُمَّ قَالَ ع يَكُورُ عَنِ السَّمَاءِ شَمْسُهَا وَ يَنْكَدِرُ نُجُومُهَا وَ يَنْتَثِرُ كَوَاكِبُهَا وَ فَيُومَةٍ فِي وَقَعَتِ الْواقِعَةُ وَ انْشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِى يَوْمَةٍ فِي وَمَعْ اللَّهُ مَا مِنْ عَدْدِ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي جُمْلَهِ الْهُوالَ الْمَعْفُولُولُ وَيُقُولُ ذَلِكَ إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي جُمْلَهِ الْمَهُ مَا مِنْ عَدْدٍ فَعَلَ ذَلِكَ إِلَّا كَتَبَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي جُمْلَهِ لَلْكَالُمُ مَنْ وَ لَقَدْ كَانَتْ فَاطِمَهُ سَيِّدِهُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ عَ تَقُولُ ذَلِكَ سَنَةً فَإِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَقَدْ كَانَتْ فَاطِمَهُ سَيِّدِهُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ عَ تَقُولُ ذَلِكَ سَنَةً فَإِذَا طَلَعَ هِلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ لَكَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

٨٥- حَ دَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَ اجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَ يَقُولُ وَ ذَلِكَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ الرَّبِيعِ أَخْبَرَ بِهِ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِى سُلَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَ يَقُولُ وَ ذَلِكَ فِى شَهْرِ رَمَضَانَ إِنَّا اللَّهُ جَلَّ بَعْدُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالِمُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللللَّهُ عَلَى اللَّ

١- أخرج في الوسائل عين السند الرقم ۵ في الباب التاسع عشر من أبواب أحكام شهر رمضان عن كتاب فضائل شهر رمضان و أهمل ذكر الحديث.

٨٥- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِةَ يَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ رَضِقَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي اللَّهِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلِيمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ شَهْرُ رَمَضَانَ لَيْسَ كَالشَّهُورِ لِمَا تُضَاعَفُ فِيهِ مِنَ الْأُجُورِ هُوَ شَهْرُ الصِّيَامِ وَ شَهْرُ الْقِيَامِ وَ شَهْرُ الْقَيَامِ وَ شَهْرُ الثَّوْبَهِ وَ الِاسْتِغْفَارِ وَ شَهْرُ تِلَاوَهِ الْقُرْآنِ فِيهِ مُغْلَقَةً هُوَ شَهْرُ الصِّيَامِ وَ شَهْرُ الْآجَالُ وَ يُبثُّ فِيهِ الْآرْزَاقُ وَ فِيهِ لَيْلَةٌ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ هُو شَهُرُ يُكْتَبُ فِيهِ الْآجَالُ وَ يُبثُّ فِيهِ الْآرْزَاقُ وَ فِيهِ لَيْلَةٌ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَبُوابُ الْجِنَانِ فِيهِ مُفَتَّحَةٌ وَ أَبْوَابُ النِّيرَانِ فِيهِ مُغْلَقَةً هُوَ شَهُرُ يُكْتَبُ فِيهِ اللَّجَالُ وَ يُبثُ فِيهِ الْأَرْزَاقُ وَ فِيهِ لَيْلَةٌ فِيها يُفْرَقُ كُلُّ أَبُوابُ الْجِنَانِ فِيهِ مُفَتَّحَةٌ وَ أَبُوابُ النِّيرَانِ فِيهِ مُغْلَقَةً هُو الرُّوحُ فِيهَا عَلَى الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ فِي كُلِ

۱- يجد القارئ الكريم من هنا إلى ما يأتى موارد من الأحاديث غير مخرّجه فليعذرنا فانه ما وسعنا بعض الظروف للفحص البالغ
 عنها في الجوامع الحديثيه و لا حول و لا قوه إلّا بالله و هو حسبنا و نعم الوكيل نعم المولى و نعم الكفيل.

أَمْرٍ - سَرِلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ مَنْ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَ انَ لَمْ يُغْفَرْ إِلَى قَابِلٍ فَبَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ الصَّالِحَاتِ الْآنَ وَ بَابُ التَّوْبَهِ مَفْتُوحٌ وَ الدُّعَاءُ مُسْتَجَابٌ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى عَلى ما فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ

١- في الخصال- الرقي- و في مشيخه الفقيه: البرقي عن أبيه عن أبي الحسن عليّ بن الحسين البرقي عن عبد الله بن جبله ...
 ٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: الحسين بن عليّ بن أبي طالب و ما في المتن هو الصحيح.

أَوَّلُهَا يَـذُوبُ الْحَرَامُ فِى جَسَـدِهِ وَ النَّانِيَهُ يَقْرُبُ مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ النَّالِيَهُ يَكُونُ قَدْ كَفَّرَ خَطِيئَهَ أَبِيهِ آدَمَ وَ النَّالِيَهُ يَهُونُ عَلَيْهِ سَكَرَاتُ الْمَـوْتِ وَ الْخَامِسَهُ أَمَـانٌ مِنَ الْجُـوعِ وَ الْعَطَشِ يَوْمَ الْقِيَـامَهِ وَ السَّادِسَهُ يُعْطِيهِ اللَّهُ بَرَاءَهً مِنَ النَّارِ وَ السَّابِعَهُ يُطْعِمُهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ طَيِّبَاتِ الْجَنَّهِ قَالَ صَدَقْتَ يَا مُحَمَّدُ (١).

٨٨- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَمَدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْهَمَدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْهِ الطِّيَامِ قَالَ الْعِلَّهُ فِي الطِّيَامِ لِيَسْتَوِيَ بِهِ الْغَنِيُّ وَ الْفَقِيرُ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لِيَعْوَمِ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ لِأَنَّ الْغَنِيَّ كُلَّمَا أَرَادَ شَيْئاً قَدَرَ عَلَيْهِ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُسَوِّى بَيْنَ خَلْقِهِ وَ أَنْ يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ لِيُجْوِعِ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ لِأَنَّ الْغَنِيَّ كُلَّمَا أَرَادَ شَيْئاً قَدَرَ عَلَيْهِ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُسَوِّى بَيْنَ خَلْقِهِ وَ أَنْ يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ لِأَنَّ الْغَنِيَّ كُلَّمَا أَرَادَ شَيْئاً قَدَرَ عَلَيْهِ فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُسَوِّى بَيْنَ خَلْقِهِ وَ أَنْ يُذِيقَ الْغَنِيَّ مَسَّ الْجُوعِ وَ الْأَلَمِ لِيُحْسِنَ عَلَى الضَّعِيفِ وَ يُطْعِمَ الْجَائِعِ (٢).

1- ذكر فى الخصال ذيله فى باب السبعه الحديث ١٢ و صدره تحت عنوان شهر رمضان ثلاثون يوما و أخرجه فى مستدرك الوسائل عن الاختصاص المنسوب إلى المفيد (ره) فى الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان ما هو جدا قريب مضمونا و أخرجه فى الوسائل عن الفقيه و العلل و المجالس و الخصال فى الحديث الرابع من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢- أخرجه في الوسائل عن الفقيه و علل الشرائع و كتاب فضائل شهر رمضان في الحديث ١ من الباب الأوّل من أبواب وجوب الصوب و نيته و فيه: انما فرض الله الصيام ليستوى، و فيه: ليرق على الضعيف.

٨٩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَ آبَادِیُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ الْخُدْرِیِّ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صِ مَا مِنْ عَبْدٍ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فَصَامَ نَهَارَهُ وَ كَفَّ شَرَّهُ وَ غَضَّ بَصَرَهُ وَ اجْتَنَبَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلَّا أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّهَ.

٩٠ حَدَّ ثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَ فْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمَشْمَعِي أَنَّهُ سَرِمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُوصِى وُلْدَهُ وَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ يُقْسَمُ الْأَرْزَاقُ وَ يُكْتَبُ اللَّهِ عَيْوِصِي وَلْدَهُ وَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّ فِيهِ يُقْسَمُ الْأَرْزَاقُ وَ يُكْتَبُ اللَّهِ اللَّذِينَ يَفِدُونَ (١) وَ فِيهِ لَيْلَهُ الْعَمَلِ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرِ (٢).

٩١- حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَيْرِ صَالِحُ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَيْرِ صَالِحُ بْنُ أَبِى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُحَمَّدِ الْخُسْلِ فِي لَيَالِي شَهْرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الْغُسْلِ فِي لَيَالِي شَهْرِ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: يفدون إليه، و هو الصحيح كما يأتي في الرقم ١٢٩.

۲- أخرجه في الوسائل عن الكافي مسندا و عن الفقيه مرسلا في الحديث السابع من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر رمضان و
 رواه الشيخ في التهذيب أيضا على ما في تعليقه الشيخ عبد الرحيم الرباني الشيرازي على الوسائل و يأتي ذكره هنا تحت الرقم
 ١٢٩.

رَمَضَانَ فَكَتَبَع إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَغْتَسِلَ لَيْلَهَ سَبْعَهَ عَشْرَهَ وَ لَيْلَهَ تِسْعَ عَشْرَهَ (١) وَ لَيْلَهَ إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ لَيْلَهَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ فَافْعَلْ فَهَا يَفُو تَنْكَ إِحْيَاءُ لَيْلَهِ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ تُصَلِّى فِيهَا مِائَهَ رَكْعَهٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ فَإِنَّ فِيهَا مِائَهَ رَكْعَهٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ وَيُهَا الْكَهُ أَحَدٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ (٢).

٩٢ حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى الرُّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَائِكَةً مُو كَلِينَ بِالصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ يَمْسَحُونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ وَ يُسْقِطُونَ عَنْهُمْ ذُنُوبَهُمْ وَ إِنَّ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَائِكَةً قَدْ وَكَلَهُمْ بِالاَسْتِغْفَارِ لِلصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ يَعَالَى مَلَائِكَةً قَدْ وَكَلَهُمْ بِالاَسْتِغْفَارِ لِلصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ يَعَالَى مَلَائِكَةً قَدْ وَكَلَهُمْ بِالاَسْتِغْفَارِ لِلصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ يَعَالَى مَلَائِكَةً قَدْ وَكَلَهُمْ بِالاَسْتِغْفَارِ لِلصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ يَعَالَى مَلَائِكَةً قَدْ وَكَلَهُمْ بِالاَسْتِغْفَارِ لِلصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَ كُلُهُمْ فَا إِنَّ لِلْهِ بَبَارَكَ وَ تَعَالَى مَلَائِكَةً قَدْ وَكَلَهُمْ بِالاَسْتِغْفَارِ لِلصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ لَا يَعْلَمُ عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَى وَالصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ لَا يَعْلَهُمْ فَا إِنَّ لِلْهِ بَيْهِ مُنْ أَنْ مَنْهُمْ وَلِهُ لَهُ وَلَّ لَلْهِ بَنِهِ الْمُعْرَاقِ لَلْهُ عَلَى مَا عَدْوَاقُ لَا لَاللَّهُ عَلَى أَلَاللَّالِهُ عَلَى إِللْمُ اللَّهُ عَلَى مُلْعَالُهُمْ فَالِلْلَهُ عَلَى مُعْرَاقِهُمْ لِلْهُ عَلَى مُعْدَلِهُمْ إِلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنِ فَالْمَالِمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى أَلَهُمْ إِلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

٩٣ - وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُع إِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أُعْتِقَ فِيهَا مِثْلُ مَا أُعْتِقَ فِي جَمِيعِهِ (١٠).

٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّغْدَ آبَادِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ رَبْعِي خَلَا الْأَشْهَرِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْعَبْدِيِّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبَايَهَ بْنِ رِبْعِي

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: سبعه عشر و ليله تسعه عشر.

٢- أخرجه في الوسائل عن كتاب فضائل شهر رمضان في الحديث ٩ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان. و يأتي ما
 يؤيده تحت الرقم ١٤٧٠.

٣- اخرجه في الوسائل عن كتاب فضائل شهر رمضان في الحديث ٣۶ من الباب الأوّل من أبواب الصوم المندوب.

۴- تقدم في ذيل الحديث الرقم ۵۴ و تقدم ما يصلح مصدرا له.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ النَّبِيُّ ص مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ مَنْ قَامَ لَيْلَهَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ (١).

40- حَدَّتُنَا أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَوٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحسَنِ عَ يَقُولُ مَنْ عَادَى شِيعَتَنَا فَقَدْ عَادَانَا وَ مَنْ وَالاَهُمْ فَقَدْ وَالائنا لِأَنَّهُمْ مِنَّا خُلِقُوا مِنْ طِينَتِنَا مَنْ أَحَبَهُمْ فَهُوَ مِنَّا وَ مَنْ أَبْعَضَ هُمْ فَلَيْسَ مِنَّا شِيعَتَنَا عَيْتُمُ إِلَّا مَرِضْ نَا وَ مَنْ وَالاَهُمْ فَقَدْ وَالاَنَا لِأَنَّهُمْ مِنَّا خُلِقُوا مِنْ طِينَتِنَا مَنْ أَحَيَّهُمْ فَهُوَ مِنَّا وَ مَنْ أَبْعَضَ هُمْ فَلَيْ وَ لَا يَغْيَمُ إِلَّا مَرِضْ نَا لِمَرَضِهِ وَ لَمَا يَغْتَمُ إِلَّا عَرْضُ إِلَّا مَرِضْ نَا لِمَرَضِهِ وَ لَمَا يَغْتَمُ إِلَّا عَرْضُ إِلَّا مَرِضْ نَا لِمَعْمَ وَلَا يَغِيبُ عَنَا أَحَدٌ مِنْ شِيعَتِنَا أَيْنَ كَانَ فِي شَرْقِ الْأَرْضِ وَ غَرْبِهَا وَ مَنْ تَرَكَ مِنْ شِيعَتِنَا الْمَانِ وَ التَّقَى وَ الْآورَعِ وَ النَّقُوى مَنْ تَرَكَ مِنْهُمْ مَالًا فَالْوَرَثَهُ (٢) شِيعَتَنَا – الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاهَ وَ يُوْتُونَ الزَّكَا وَ يُحُبُونَ الْبُيْتِ وَ يَبْرَءُونَ مِنْ أَعْدَائِنَا أُولِئِكَ أَهْلُ الْإِيمَانِ وَ التَّقَى وَ أَهْلُ الْوَرَعِ وَ التَقْوَى مَنْ رَدَّ عَلَيْهِمْ فَقَدْ رَدًّ عَلَيْهِمْ فَقَدْ رَدً عَلَيْهِمْ فَقَدْ رَدً عَلَيْهِمْ فَقَدْ وَ عَلَى اللَّهِ لِأَنَّهُمْ عِبَادُ اللَّهِ حَقًا وَ أَوْلِيَاؤُهُ صِدَدُقًا وَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَشْفَعُ فِى مِثْلِ رَبِيعَهَ وَ مُضَرَ وَيُعَلِقُوهُ عَلَيْهِمْ فَقَدْ وَ جَلَ (٣).

۱- رواه المجلسي (ره) في بحار الأنوار بغير هذا السند في الجزء ۹۶ ص ۳۶۶ و الجزء ۶۷ ص ۱۷ من الطبعه الحديثه و فيه: و من صلى ليله القدر ... و يأتي الايعاز إلى مصدر آخر لمتن هذا الحديث في التعليقه على الحديث المرقم ۱۵۵.

٢- في بحار الأنوار: فهو لورثته.

٣- رواه في البحار الجزء ٤٨ ص ١٤٧- ١٤٨ من الطبعه الحديثه عن كتاب صفات الشيعه للصدوق (قدّس سرّه).

98 حدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرَانَ النَّقَاشُ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَدَانِيُّ مَوْلَى بَنِى هَاشِم قَالَ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنِ مُوسَى الرِّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ كَانَ تَائِباً مِنْ ذَنْبٍ فَلْيَتُبْ إِلَى اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْهُ فِى شَهْرِ فَضَالُ عَنْ أَيْهُ فِي النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ رَمَضَانَ فَإِنَّهُ شَهْرُ النَّوْبَهِ وَ الْإِنَابَهِ وَ شَهْرُ الْمَغْفِرَهِ وَ الرَّحْمَهِ وَ مَا مِنْ لَيْلَهٍ مِنْ لَيَالِيهِ وَ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِيهَا عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ كُلُّهُمْ قَدِ السَّتَوْجَبُوا بِذُنُوبِهِمُ النَّارَ.

9٧- وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ مُوسَى الرِّضَاعِ مَنْ تَصَدَّقَ وَقْتَ إِفْطَارِهِ عَلَى مِسْكِينٍ بِرَغِيفٍ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذَنْبَهُ وَ كَتَبَ لَهُ ثَوَابَ عِتْقِ رَقَبَهِ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاعِيلَ (١).

٩٨- وَ بِهَذَا الْإِسْ نَادِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ مُوسَى الرِّضَاعِ مَنْ قَالَ عِنْدَ إِفْطَارِهِ اللَّهُمَّ لَکَ صُـ مْنَا بِتَوْفِيقِکَ وَ عَلَى رِزْقِکَ أَفْطَرْنَا بِأَمْرِکَ فَتَقَبَّلُهُ مِنَّا وَ اغْفِرْ لَنَا إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ غَفَرَ اللَّهُ مَا أَدْخَلَ عَلَى صَوْمِهِ مِنَ النَّقْصَانِ بِذُنُوبِهِ (٢).

٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِتَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ

۱- أخرجه في الوسائل عن كتاب فضائل شهر رمضان في الحديث ۲۶ من الباب ۱۸ من أبواب أحكام شهر رمضان و قد تقدم ذكره هنا تحت الرقم ۸۰.

٢- تقدم هذا الحديث تحت الرقم ٨١ و أورده في مستدرك الوسائل عن فضائل الأشهر الثلاثه في الحديث الرابع من الباب
 الخامس من أبواب آداب الصائم.

عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ سُـئِلَ عَنِ الْيَوْمِ (<u>١)</u> الْمَشْـكُوكِ فِيهِ فَقَالَ أَصُومَ يَوْماً مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أُفْطِرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (٢<u>)</u>.

١٠٠- وَ بِهَذَا الْإِسْ نَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَهَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عِ عَنْ رَجُلٍ صَامَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هُوَ يَوْمٌ وُفِّقَ لَا قَضَاءَ لَهُ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ هُو يَوْمٌ وُفِّقَ لَا قَضَاءَ لَهُ (٣).

١٠١ – حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْفَامِيُ (۴) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ جَامِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبِيائِهِ عَ قَالَ: خَطَبَ أَمِيرُ اللَّهُ وَْمِنِينَ عَ فِي أَوَّلِ يَـوْمٍ مِنْ شَـهْرِ مُصَّلَدٍ مَنْ أَبْعِهَا وَ أَبْلَغِهَا وَ أَبْلَغِهَا وَ أَثْنَى عَلَيْهِ بِأَحْسَنِ الثَّنَاءِ وَحَمِدَ اللَّهَ بِأَفْضَلِ الْحَمْدِ وَ أَشْرَفِهَا وَ أَبْلَغِهَا وَ أَبْلَغِهَا وَ أَثْنَى عَلَيْهِ بِأَحْسَنِ الثَّنَاءِ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء عن الصوم.

٢- تقدم عنه هذا المضمون في الحديث المرقم ۴۵ و ذكره في الوسائل عينا عن كتاب فضائل شهر رمضان في الحديث ١٠ من الباب السادس و عن الفقيه مسندا و المقنع مرسلا في الحديث التاسع من الباب الخامس من أبواب وجوب الصوم و ذكر نحوه عن الكافي في الحديث الأول منه و عن المقنعه في الحديث ١٠ من الباب ١۶ من أبواب أحكام شهر رمضان راجع ما علقناه على الحديث المرقم ۴۵.

٣- أورده في الوسائل عن كتاب فضائل شهر رمضان بفرق جزئي في الحديث الحادي عشر من الباب الخامس من أبواب وجوب
 الصوم و نيته و فيه: يوم وفق له لا قضاء عليه.

۴- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: العامي و في معجم الرجال ج ٢ ص ١٩١ أضاف نسخه القاضي: و في ص ٣٩۶: الطائي.

وَ صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ نَبِيِّهِ صَ ثُمَّ قَالَ أَيُهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا الشَّهُرَ شَهْرٌ فَضَلَهُ اللَّهُ عَلَى سَائِرِ الشَّهُورِ كَفَضْلِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ النَّاسِ وَ هُوَ شَهْرٌ يُمْتَحُ فِيهِ أَنْوَابُ السَّمَاءِ وَ أَبُوابُ الرَّحْمَهِ وَ يُغْلَقُ فِيهِ أَبُوابُ النَّمَاءِ وَ هُوَ شَهْرٌ فِيهِ النَّذَاءُ وَ هُوَ شَهْرٌ فِيهِ لَيُلَهُ نَزَلَتِ الْمَائِكَةُ فِيهَا مِنَ السَّمَاءِ فَتَسَلَّمُ عَلَى الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ عَتِهَا أَفْضَلُ مِنْ حَتِهَا وَلَمْ اللَّهُ عَلَى الْلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ وَ هُوَ النَّهُمُ وَالْمَعَلَى عَلَيْهُ مِنَالُهُ عَلَى الصَّائِمِينَ وَ الصَّائِمَاتِ وَ إِنَّ أَقْمَارَهُ لَيَعْلَلُ فِيهَا أَفْضَلُ مِنَ الشَّهْرِ إِلَّهُ مَالُولُ مَعْلَى اللَّهِ تَعَلَى مَعْلَى السَّعَاءِ عَلَى اللَّهُ عِنْ السَّعْلِ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ إِلَّا جَعَلَى الْجَعَلَى الْمَعْرَةِ مِنَ السَّعَلَةِ عَلَى اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِلَى الْمَلِي اللَّهُ إِلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه

فِي زُمْرُهِ عَبِيدِهِ فَإِلَى مَنْ تُرْجَعُ بِعُبُودِيَّيْتَكَ وَ إِنْ لَمْ يُقِلْدَكَ عَثْرَتُكَ فَمَنْ تَرْجُو لِغُفْرَانِ ذُنُوبِ مَنَ قُرْبُ وَإِنَّ طَالَبَكَ بِحَقِّهِ فَمَا ذَا يَكُونُ وَجُو لِغُفْرَانِ ذُنُوبِ مَشَفَعٌ يَشْ فَعْ يَوْمَ الْقِيَامَهِ لِأَهْلِ تِلَاوَتِهِ عَبَادَهُ وَ يَعْلَى وَ يَقَلَى عَنْدَ اللَّهِ عَبَادَهُ وَ يَعْلَى وَيَهِ مَشْهُو وَ أَصْوَاتُكَ فِيهِ مَشْهُو صِيَامُكَ فِيهِ مَوْرُوضٌ وَ نَفَسُكَ فِيهِ مَشْهُو الْقَالِمَ فَإِنَّكَ فِيهِ مَشْهُو صَيَامُكَ فِيهِ مَوْرُوضٌ وَ نَفَسُكَ فِيهِ تَشْبِيعٌ وَ نَوْمُكَ فِيهِ عَبَادَهٌ وَ طَعْوَاتُكَ فِيهِ مَشْهُولَةً وَ ذُنُوبُكَ فِيهِ مَعْنُولَةً وَ أَصْوَاتُكَ فِيهِ مَشْهُو رَمَضَانَ عُتَقَاءً مِنَ النَّارِ لَا يَعْلَمُ عَدَدُهُمْ إِلَّا اللَّهُ هُو فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ فَإِذَا يَقُولُ إِنَّ لِلّهِ بَارَكَ وَ يَعَالَى عِنْدَ فِطْرٍ كُلَّ لَيَلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَتَقَاءً مِنَ النَّارِ لَا يَعْلَمُ عَدَدُهُمْ إِلَّا اللَّهُ هُو فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَهُ فَإِذَا مَعَا حَدَّنُكَ بِهِ حَبِيبَكَ كَانَ آخِرُ لَكُمْ مِنِينَ زِدْنَا مِمَا حَدَّنُكَ بِهِ حَبِيبَكَ كَانَ آخِرُ لَكُهُ مِنْ وَمُضَانَ فَقَالَ يَعْمُ سَمِعْتُ أَبْعِيقَ فِيهِ عَلَى مَلُولُ اللَّهِ صَلَيْقُولُ مَنْ صَامَ شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ الْهُوْمِنِينَ زِدْنَا مِمَّا حَدَّلُكَ بِهِ خَبِيبُكَ وَابْنُ عَمْكَ فِي شَهْرٍ رَمَضَانَ فَقَالَ الْهُمْ مِنِينَ زِدْنَا مِمَّا حَدْلِكَ فِي الْمُؤْمِنِينَ زِدْنَا مِمَّا حَدْلِكُ فِي مَنْ الْمُعْرِفِقُ فِي اللَّهُ مِن سَعْتُ خَلِيلِي وَسُولَ اللَّهِ صَ يَقُولُ مَنْ صَامَ شَهْرٍ رَمَضَانَ فَلَمْ يَغُولُ فِي شَعْمُ سَعِعْتُ خَلِيلِي وَسُولَ اللَّهِ مِنَ الْمُعْرِفِقُ فِيهِ الْمُؤْمِنِينَ زِدْنَا مِمَّا حَدْلُكُ فِي هَمَالَ الْهُمْ مِنَالَ الْهُمْ مَنِ وَلَا مُنْ صَامَ مَمْ مُولِ وَلَا لَلْهُ مِنْ مَنَ مِعْتُ سَيِيهِ الْمُؤْمِنِينَ زِدْنَا مِمَّا حَلَيْكُولُ إِنَّ لَمَالُولُ مِنْ الْمُعْرَامِ وَمَا سَيِّدُ اللَّهُ فِي قَالَ الْهُمْ مِنْ فَقَالَ الْهُمْ مِنْ الْمُعْرَامُ فِي الْمُلْهُ فِي الْمُعْرِقُ فِي الْمُعْرَامُ فِي مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عِلَى مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْرَامُ فِي الْمُعْرَامُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُعْرَامُ فَ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: شهر رمضان.

فَشَهْرُ رَمَضَانَ وَ أَمَّا سَيِّدُ الْوَصِ يِّينَ فَأَنْتَ يَا عَلِيُّ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ قَالَ إِى وَ رَبِّى إِنَّهُ يَنْبَعِثُ أَشْـقَى أُمَّتِى شَقِيقُ عَاقِرِ نَاقَهِ ثَمُودَ ثُمَّ يَضْرِبُكَ ضَرْبَةً عَلَى فَرْقِكَ تُخْضَبُ مِنْهَا لِحْيَتُكَ فَأَخَذَ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ وَ النَّحِيبِ فَقَطَعَ ع خُطْبَتَهُ وَ نَزَلَ (٢).

۴۱۲ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنِ الرِّضَاعِ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَمَرِ بَيْنَ الْكُوَاكِبِ الْقِيَامَهِ زُفَّتِ الشُّهُورِ إِلَى الْحَشْرِ يَقْدُمُهَا شَهْرُ رَمَضَانَ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ زِينَهٍ حَسَنَهُ (١) فَهُو بَيْنَ الشُّهُورِ يَوْمَئِذٍ كَالْقَمَرِ بَيْنَ الْكُوَاكِبِ فَيُقُولُ أَهْلُ الْجَمْعِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ وَدِدْنَا لَوْ عَرَفْنَا هَذِهِ الصُّورَ فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ هَذِهِ صُورُ الشُّهُورِ اللَّهِ عَرْفُوا فَضَلَ الْجَمْعِ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ وَدِدْنَا لَوْ عَرَفْنَا هَذِهِ الصَّورَ فَيُنَادِى مُنَادٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ جَلَّ جَلَالُهُ يَا مَعْشَرَ الْخَلَائِقِ هَذِهِ صُورُ الشُّهُورِ اللَّهِ عَرْفُوا فَضَلَ الْبَرْوُنُ لَهُ اللَّهُ الْمَاوِلَةِ وَ الْأَرْضَ سَيِّدُهَا وَ أَفْضَلُهَا شَهْرُ رَمَضَانَ أَبْرُزْتُهَا لِتَعْرِفُوا فَضْلَ الْبَيْعِ فَلُهُ فَي عِنْدَ اللَّهِ الْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ سَيِّدُهَا وَ أَفْضَلُهَا شَهْرُ رَمَضَانَ أَبْرُزْتُهَا لِتَعْرِفُوا فَضْلَ شَهْرًى عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ وَ لِيَشْفَعَ لِلصَّائِمِينَ مِنْ عِبَادِى وَ إِمَائِى وَ أُشَفِّعُهُ فِيهِمْ.

١٠٣ - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْخَطَّابِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ لِإِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَىِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدُ لِإِذَا وَقَفَ بَيْنَ يَدَىِ اللَّهِ عَلَيْ وَجَلَّ الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَاتُ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: احسنها:.

وَ عَنِ الزَّكَاهِ وَ عَنِ الصِّيَامِ الْمَفْرُوضِ وَ عَنِ الْحَجِّ وَ عَنْ وَلَايَتِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنْ أَقَرَ بِوَلَايَتِنَا ثُمَّ مَاتَ عَلَيْهَا قُبِلَتْ مِنْهُ صَلَاتُهُ وَ صَوْمُهُ وَ زَكَاتُهُ وَ حَجُّهُ فَإِنْ لَمْ يُقِرَّ بِوَلَايَتِنَا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ شَيْئًا مِنْ أَعْمَالِهِ.

١٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْعُسَدِينِ بْنِ الْعُسَدِينِ بْنِ الْعُسَدِينِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ النَّهْ دِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِ أَبِي الْخَوْشِ دُعَاءُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَ الْمَظْلُومِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ وَ الْمُعْتَمِرِ حَتَّى أَرْبَعَهُ لَا اللَّهُ عَنْ جَعْوَهُ وَ الْمُظْلُومِ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُ وَ الْمُعْتَمِرِ حَتَّى يَوْجَعَ وَ الصَّائِم حَتَّى يُفْطِرَ (١).

١٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ عِمْرَانَ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ النَّهَاوَنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ الصَّادِقَ ع يَقُولُ الشِّتَاءُ رَبِيعُ الْمُؤْمِنِ يَطُولُ فِيهِ لَيْلُهُ فَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى قِيَامِهِ وَ يَقْصُرُ فِيهِ نَهَارُهُ فَيَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى صِيَامِهِ (٢).

١- كرر هذا الحديث فقد مضى بعين السند و المتن تحت الرقم ٤۴ كما مضى تخريجه منا هناك.

٢- هذا الحديث لم يرتبط بخصوص فضائل شهر الصيام و قد ذكره في معانى الأخبار طبع طهران ص ٢٢٨ في باب معنى قول
 الصادق عليه السلام:

١٠٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ السَّعْدَ آبَادِيٌّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَ قَالَ: بُنِي الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسِ دَعَائِمَ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الرَّكَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الصَّوْمِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ وَلَايَهِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْأَئِمَّهِ مِنْ وُلْدِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ (١).

٧- ١٠ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عِيسَى الْعِجْلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ زَيْدِ بْنِ جُذْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ هِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْلَى بْنِ زَيْدِ بْنِ جُذْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُبَيْرَهَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَيَوْماً فَقَالَ رَأَيْتُ الْبَارِحَة عَجَائِبَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا رَأَيْتَ كُلُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُبَيْرَهَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَيَوْماً فَقَالَ رَأَيْتُ الْبَارِحَة عَجَائِبَ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا رَأَيْتُ كَلُومُ اللَّهِ وَمَا رَأَيْتُ كَاعِنْهُ مِنْهُ وَ مَا كُلُومُ الْمَوْتِ لِقَبْضِ رُوحِهِ فَجَاءَهُ بِرُّهُ بِوَالِدَيْهِ فَمَنَعَهُ مِنْهُ وَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِى عَلَيْهِ عَذَابُ الْقَبْرِ فَجَاءَهُ وُضُوؤُهُ فَمَنَعَهُ مِنْهُ وَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِى قَدِ احْتَوَشَتْهُ

١- هذا الحديث أيضا كرره فقد ذكر بعينه متنا و سندا كما تراه تحت الرقم ۶۵ و يأتى أيضا عن قريب تحت الرقم ١١٧ ما يقرب
 مضمونه مضمون الحديث في الموردين و هناك تخريجه.

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: فأخذ بيده.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: فكانت.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: فسكنت.

الصِّرَاطِ وَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِى عَلَى الصِّرَاطِ يَرْجُفُ أَحْيَانًا وَ يَحِيدُ (١) أَحْيَانًا وَ يَتَعَلَّقُ أَحْيَانًا وَ يَتَعَلَّقُ أَحْيَانًا وَ يَتَعَلَّقُ أَحْيَانًا وَ يَتَعَلَّقُ أَمَّتِى اللَّهُ عَلَى الصِّرَاطِ وَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِى انْتَهَى إِلَى أَبْوَابِ الْجَنَّهِ كُلَّمَا انْتَهَى إِلَى بَابٍ أُغْلِقَ فَجَاءَتْهُ شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَى أَبُوابِ الْجَنَّهِ وَمَضَى عَلَى الصِّرَاطِ وَ رَأَيْتُ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِى انْتَهَى إِلَى أَبُوابِ الْجَنَّهِ كُلَّمَا انْتَهَى إِلَى بَابٍ أُغْلِقَ فَجَاءَتْهُ شَهَادَهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ صَادِقًا فَافْتَتَحَتِ الْأَبُوابَ وَ دَخَلَ الْجَنَّة (٢).

قال مصنف هذا الكتاب رضى الله عنه ذكرت هذا الحديث في هذا الموضع لما فيه من ذكر صوم شهر رمضان (٣).

١٠٨ - حَدَّثَنَا أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ (٢) [المكندر] عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص رَقَى الْمِبْبَرَ فَقَالَ آمِينَ إلَى أَنْ رَقِى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقَى الثَّانِيَةَ فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقَى الثَّانِيةِ فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقَى الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ وَقَى الثَّانِيةِ فَقَالَ آمِينَ ثُمَّ رَقَى الدَّرَجَةِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ آمِينَ ثُلَاثَ مَينَ ثَلَاثَ مَينَ ثُلَاثَ مَينَ ثُلَاثَ مَينَ ثُلَاثَ مَينَ ثُلَاثَ عَلْدُكُ وَلَا شَقِى عَبْدُ ذُكِرْتَ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْكَ فَقُلْتُ آمِينَ ثُمَّ قَالَ شَقِى عَبْدُ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ فَاللَّ مَينَ ثُمَّ قَالَ شَقِى عَبْدُ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا -

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: فيجد.

٢- أخرجه في مستدرك الوسائل عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه و الامالي ملخصا في الحديث ٩ من الباب ٢٥ من أبواب
 أحكام شهر رمضان.

٣- أقول: و كذلك مناسبه الحديث ٤٨ و ٧٠ و ١٠٣ و ١١١ و ١١٣ و غير ذلك.

۴- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: المنكدر.

## فَلَمْ يُدْخِلًا [هُ] الْجَنَّهَ فَقُلْتُ آمِينَ (١).

١٠٩ - حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى الرِّضَاعِ قَالَ: مَنْ صَامَ ثَلَاثَهَ أَيَّامٍ مِنْ آخِرِ شَعْبَانَ وَ وَصَلَهَا بِشَهْرِ رَمَضَانَ كَتَبَ اللَّهُ (٢) صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ وَ مَنْ صَامَ رَمَضَاناً إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ ع حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ عِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَ مُتَتَابِعَيْنِ وَ مَنْ صَامَ رَمَضَاناً إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً خَرَجَ مِنَ الذُّنُوبِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَ ع حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ عِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَامَ وَمَضَاناً فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَهَ الْقَدْرِ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَصَلَي عَلَيً وَ لَمْ يُغْفَرْ لَهُ فَقَالَ ع إِنَّ الْعَبْدَ لَا أَنْعَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى الْعَبْدَ لَهُ الْعَبْدَ لَهُ الْعَبْدِ لَا الْعَبْدَ لَهُ الْعَبْدَ لَيْ الْعَبْدَ لَهُ الْعَبْدَ لَوْ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَبْدِ لَا الْعَبْدِ لَا الْعَبْدِ لَا الْعَبْدِ لَكُ الطَّلَاهُ وَ ضُرِبَ بِهَا وَجْهَهُ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى عَلَى آلِي غُفِرَ لَهُ (لَا).

١١٠- حَدَّ ثَنَا عَلِيٌّ بْنُ أَحْمَ لَم بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّثَنِى أَبِي عَنْ جَدِّهِ أَحْمَلَ بْنِ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ

1- أخرج فى الوسائل عن المقنعه (فى حديث) ما بهذا المضمون فى الحديث ١٣ من الباب ٤٢ من أبواب الذكر من كتاب الصلاه و أخرجه الشيخ النوري فى المستدرك عن لب اللباب للقطب للراوندى فى الحديث ١٤ و عن كتاب النوادر للسيّد فضل الله الراوندي فى الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: كتب الله له، و هو الصحيح كما تقدم في الحديث ٣١.

٣- سبق هذا الحديث تحت الرقم ٣١ باختلاف في المتن صدرا و تقدم هناك مصدره.

الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص شَعْبَانُ شَهْرِى وَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَنْ صَامَ مِنْ شَهْرِى يَوْمًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّهُ وَ مَنْ صَامَ مِنْهُ يَوْمَيْنِ كَانَ مِنْ رُفَقَاءِ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِيقِينَ وَ الشُّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ يَوْمَ الْقِيَامَهِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرِى يَوْمًا الْقَيَامَهِ وَ مَنْ صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ وَ وَصَيلَهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ كَانَ ذَلِكَ تَوْبَهً لَهُ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ صَغِيراً وَ كَبِيراً وَ لَوْ مِنْ دَمٍ حَرَامٍ (1).

111 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِكْرِيًّا قَالَ حَدَّثَنَا أَوْمَحَى بَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الْمُرْوَزِيِّ عَنِ الرِّضَا عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ مَا تَأَخَّرَ وَ إِنَّ الصَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يُفْطِرَ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَى ۚ وَ إِنَّ الصَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَوْعَ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِ بِشَى ۚ وَ إِنَّ الصَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَنْتَبِهَ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِ بِشَى ۚ وَ إِنَّ الْمُجَاهِ مَ إِنَّ النَّائِمَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَنْتَبِهَ مَا لَمْ يَكُنْ يَأْتِ بِشَى ۚ وَ إِنَّ الْمُجَاهِ لَهُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ لَمَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهِ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَى ۚ وَ إِنَّ الْمُجَاهِ لَى سَبِيلِ اللَّهِ لَمَ يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَنْزِلِهِ مَا لَمْ يَأْتِ بِشَى وَ يُنْ الْمُريضَ لَا يَجْرِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَصِعَ ثُمُ قَالَ ع إِنَّ الْمُجَاهِ لَوْ إِنَّ الْمُريضَ لَا يَجْرِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَصِعَ ثُمُ قَالَ ع إِنَّ سِلْعَهَ اللَّهِ رَخِيصَهُ وَ إِنَّ الْمُجَاهِ لَوْ الْمُريضَ لَا يَجْرِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَصِعَ ثُمُ قَالَ ع إِنَّ سِلْعَهَ اللَّهِ رَخِيصَهُ وَ إِنَّ الْمُويضَى لَلْهُ لَوْمَ وَالَ أَنْ تَغُلُونَ لَا يَجْرِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ حَتَّى يَصِعَ ثُمُ قَالَ ع إِنَّ سِلْعَهَ اللَّهِ رَخِيصَهُ وَالْمُ الْمُ يَشْوِلُ أَنْ تَغُلُونَ لَا يَجْرِى عَلَيْهِ الْقَلَمُ مَتَى يَصِعَ ثُمُ وَلَى الْمُ لَكُونَ لَا يَعْمُولَ اللَّهُ لَلْمُ لَا يَعْمُونُ لَلْ يَعْمَلُ مَا لَكُولُ لَكُولُ اللَّهُ لَكُولُ الْمُؤْولِ عَلَى اللَّهُ لَلْعُهُ اللَّهُ لَوْمُ اللَّهُ لَلْمُ لَا يَعْمِلُ اللَّهُ لَا يَعْمُونُ لَا يَعْمُ لَا يَعْمُ لَا لَكُولُ الْمُعَالِقُلُهُ لَا يَعْمُ لَا لَهُ لَكُولُ لَا لَهُ إِنَّا الْمُعْمِلُولُ لَا يَعْمُ لَا لَهُ لَلْهُ لِلَ

١- تقدم ذكره في فضائل شهر شعبان تحت الرقم ٣٢ و قيد ذكرت هناك مصدره و من المعلوم ان الحديث في ناحيه الغفران ناظر الى الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: و أن الصغير.

٣- تقدم في فضائل شهر شعبان تحت الرقم ٣٣.

١١٧- حَدَّ ثَنَا عَلِيٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبْرْقِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ قَالَ حَدَّ ثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّهِ (١) الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ عِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صِ إِنَّ بَيْنَ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ عِ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صِ إِنَّ بَيْنَ شَعْبَانَ وَ شَهْرُ اللَّبِ عَلَى ذِكْرُهُ وَ هُوَ شَهْرُ الْبَرْكَهِ وَ هُوَ شَهْرُ اللَّهِ مَ هُو اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ هُو شَهْرُ اللَّبَ عَلَى أَنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنِ وَ هُو شَهْرُ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَ هُو شَهْرُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَ هُو شَهْرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

١٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِى عَلِيًّ بْنِ أَبِي عَلِيًّ بْنِ أَبِي عَلَيًّ بْنِ أَبِي عَلِيًّ بْنِ أَبِي عَلِيًّ بْنِ أَبِي عَلَيًّ بْنِ أَبْوَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيًّ بْنِ أَبْوَى عَنْ أَبِي عَلَيًّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ أَلْفَ مَرَّهٍ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ أَلْفَ مَرَّهٍ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ أَلْفَ مَرَّهٍ يَوْمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى مِنْهَا مَلَكاً يُدْعَى الْقَوِى (٢) رَاحَتُهُ أَكْبَرُ مِنْ سَبْعِ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: عن جده عن الحسن بن عليّ.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: يدعى الكلوسي العرى.

سَمَاوَاتٍ وَ سَيْعِ أَرَضِينَ فِى مَوْضِعِ كُلِّ ذَرَّهٍ مِنْ جَسَدِهِ أَلْفُ شَعْرَهٍ فِى كُلِّ شَعْرَهٍ أَلْفُ لِسَانٍ يَنْطِقُ كُلُّ لِسَانٍ لِقُوَّهِ (1) أَلْسِنَهِ الثَّقَلَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لِقَارِيهَا وَ يُضَاعِفُ الرَّبُّ تَعَالَى اسْتِغْفَارَ أَلْفَىْ سَنَهٍ أَلْفَ مَرَّهٍ.

١١۴ - وَ بِهَ ِذَا الْإِسْ ِنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُع مَنْ أَحْيَا لَيْلَهَ الْقَدْرِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَ لَوْ كَانَتْ عَدَدَ نُجُومِ السَّمَاءِ وَ مَثَاقِيلِ الْجِبَالِ وَ مَكَايِيلِ الْبِحَارِ (٢).

۵- ۱۱ وَ بِهَ ذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْبَاقِرُعِ مَنْ قَرَأَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي حَرَمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَلْفَ مَرَّهٍ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِي مَوْقِفِ عَرَفَهَ مِائَهَ مَرَّهٍ كَانَ لَهُ أَجْرُ الْمُجَاهِدِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِي مَوْقِفِ عَرَفَهَ مِائَهَ مَرَّهٍ كَانَ لَهُ أَجْرُ كُلِّ صَدَقَهٍ تُصُدِّقَ بِهَا أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ كُلِّ صَدَقَهٍ تُصُدِّقَ بِهَا أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَهِ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَهِ كَانَ لَهُ أَجْرُ كُلِّ صَدَقَهٍ تُصُدِّقَ بِهَا أَوْ يُتَصَدَّقُ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِي جَوْفِ الْكَعْبَهِ كَانَ لَهُ أَجُورُ الصِّدِيقِينَ وَ الشَّهَ ذَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ قَرَأَهَا فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ عِنْذَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِحْدَى وَعِشْرِينَ مَرَّهً كَانَ لَهُ أَجُورُ الصِّدِيةِ عِنْذَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص إِحْدَى وَعِشْرِينَ مَرَّةً كَانَ لَهُ أَجُورُ الْشَيْعِينَ وَ الشَّهَ ذَاءِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ النَّبِيِّينَ (٣).

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: بقوه.

٢- أخرجه في الوسائل عن كتاب فضائل شهر رمضان في الحديث ١٠ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان و عن كتاب
 الاقبال لعلى بن موسى بن طاوس في الحديث العاشر من الباب الأوّل من أبواب نافله شهر رمضان.

٣- هذا الحديث أجنبي عن فضائل شهر رمضان و لعلّ ذكره هنا سهو أو كان له تكمله فنسيت و مثله الحديث رقم ١١٣.

118 - حَدَّثَنَا أَبِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِى الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ الصَّادِقُ ع إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فَقَالَ مَا أَبِيْنَ فَضْ لَهَا عَلَى السُّورِ قَالَ مِهْرَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَهَ عَنِ الْمُفَوْمِنِينَ عَ فِيهَا قُلْتُ فِى لَيْلَهِ الْقَدْرِ الَّتِى نَرْتَجِيهَا مِنْ رَمَضَانَ قَالَ هِى لَيْلَهُ قُدِّرَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ فِيهَا. السَّمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ فِيهَا.

١١٧ - حَدَّثَنَا أَبِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَهَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: بُنِىَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسَهِ أَشْيَاءَ عَلَى الصَّلَاهِ وَ الزَّكَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الْحَجِّ وَ الْوَلَايَهِ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ (٢).

١١٨ - حَـ دَّثَنَا أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَـ دَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ السَّمَّانِ الْأَرْمَنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: إِذَا رَأَى الصَّائِمُ قَوْماً يَأْكُلُونَ أَوْ رَجُلًا يَأْكُلُ سَبَّحَتْ كُلُّ شَعْرَهٍ مِنْهُ (٣).

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: و اي شي ء في أفضلها.

٢- رواه في الكافى بسنده المعتبر عن أبي جعفر عليه السلام و الصدوق في الفقيه مرسلا و رواه في الوسائل عنهما في الباب ١
 من أبواب مقدّمه العبادات الحديث ٢ و غيره و في ١/١ من أبواب الصوم المندوب و تقدم بهذا المضمون تحت الرقم ٥٥ و
 ١٠٤.

٣- أخرجه في الوسائل عن الكافى في الحديث الأول من الباب ٩ من أبواب آداب الصائم و فيه: ابن أبي عمير عن سلمه السمان الخرجه في ذيله عن الكافى المطبوع: على بن إبراهيم عن أبيه عن السمان الأرمني إلخ و هما واحد.

119 حَدَّثَنَا أَبِى رَضِى عَنْ بَنِ طَالِمَ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ سَهِلِ بْنِ زِيَادٍ الْآدَمِىِّ عَنْ بَكْرِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْماً فِى شِدَّهِ الْحَرِّ فَأَصَابَهُ ظَمَأٌ وَكُلَ اللَّهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ صَامَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ وَ رَوْحَكَ مَلَائِكَتِى اشْهَدُوا أَنِّى قَدْ بِهِ أَلْفَ مَلَكِ يَمْسَ مُونَ بِوَجْهِهِ وَ يُبَشِّرُونَهُ حَتَّى إِذَا أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَا أَطْيَبَ رِيحَكَ وَ رَوْحَكَ مَلَائِكَتِى اشْهَدُوا أَنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُ (1).

١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَلِمَهَ بَيَّاعِ السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي السَّابِرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَوْحَهٌ عِنْدَ إِفْطَارِهِ وَ فَرْحَهٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَ (٢).

١٢١ – حَ لَّـ ثَنَا أَحْمَـ لُـ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَـ لَّـ ثَنَا أَبِى عَنْ سَـ هْلِ بْنِ زِيَـادٍ الْـأَزْدِيِّ عَنْ مَنْصُـورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَدَقَهَ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ ع قِيلُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُ الصَّائِمَ فِي مَنَامِهِ وَ يَسْقِيهِ (٣).

١- أورده في الوسائل عن الكافي و الفقيه و المجالس و ثواب الأعمال في الحديث الأول من الباب ٣ من أبواب الصوم المندوب و فيه: عن منذر بن يزيد.

٢- أورده في الوسائل عن الكافي و الفقيه في الباب الأوّل من أبواب الصوم المندوب الحديث السادس و فيه: سلمه صاحب السابري، و هما واحد.

٣- ذكره فى الوسائل عن الكافى و الفقيه و ثواب الأعمال فى الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب آداب الصائم و ذكره فى مستدرك الوسائل عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه بعين السند و المتن فى الحديث ١ من الباب ١ منها و فى كتاب ثواب الأعمال ذكر تحت عنوان: ثواب الصيام، و من هذا و غيره تعرف ان هذا الحديث لا يناسب ذكره فى خصوص فضائل شهر رمضان و كذا الحديث الذى بعده.

١٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمِ عَنْ مُخَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَى مُوسَى ع مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُنَاجَاتِى مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَ قَالَ: أَوْحَى اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى إِلَيْهِ يَا مُوسَى لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدِى مِنْ فَقَالَ يَا رَبِّ أُجِلُّوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدِى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ (1).

١٢٣ - حَدَّثَنَا أَبِي رَضِةً يَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِم عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِم عَنْ مَسْعَدَهَ (٢) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عِ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ صَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَّلَ مَلَائِكَةً بِالدَّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ وَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ عِ عَنْ رَبِّي تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ مَا رَسُولَ اللَّهِ صَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَكَلَ مَلَائِكَةً بِالدَّعَاءِ لِلصَّائِمِينَ وَ قَالَ أَخْبَرَنِي جَبْرَئِيلُ عِ عَنْ رَبِّي تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ مَا أَمُوتُ مَلَائِكَةٍ فِي إِلَّا اسْتَجَبْتُ لَهُمْ فِيهِ (٣).

١٢٢- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَهَ

١- ذكره في الوسائل عن الكافي و الفقيه في الباب الأوّل من أبواب الصوم المندوب الحديث ٥.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: عن هارون عن سعد بن عبد الله عن أبي عبد الله، و الصحيح ما في المتن.

٣- أخرجه في الوسائل عن المحاسن و الكافي و الفقيه و المقنعه في الحديث ٣ من الباب الأوّل من أبواب الصوم المندوب.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّائِمُ فِي عِبَادَهٍ وَ إِنْ كَانَ نَائِماً عَلَى فِرَاشِهِ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِماً (١).

١٢٥ - حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ سُلَيْمٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ع فِى قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاهِ يَعْنِى الصِّيَامَ وَ الصَّلَاهَ وَ قَالَ عِ إِذَا نَزَلَتِ الرَّجُلَ النَّازِلَهُ أَوِ الشِّدَّهُ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ – وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ يَعْنِى الصِّيَامَ (٢).

١٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ مَاجِيلَوَيْهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَلِي الْجَلَوَيْهِ قَالَ لِى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَهِ الْإِسْلَامِ وَ سَنَامِهِ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَضَّالٍ عَنْ عَلِي اللَّهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَصْلِ الْإِسْلَامِ وَ فَرْعِهِ وَ ذِرْوَهِ الْإِسْلَامِ وَ سَنَامُهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَ لَا أُخْبِرُكَ بِأَبْوَابِ الْخَيْرِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ (٣).

١٢٧ - حَدَّثَنِى أَبِى رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ الْحُكَم عَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ عَ عَنْ آبَائِهِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ

١- رواه في كتاب ثواب الأعمال بسند معتبر تحت عنوان: ثواب الصائم و ذكره في المجالس ص ٣٢٩ المجلس ٨٢ و صاحب
 الوسائل أورده عن المشايخ الثلاثه في ١٢/١ من أبواب الصوم المندوب باسقاط: نائما.

٢- أخرج في الوسائل نحوه عن الكافي و الفقيه و العيّاشيّ في ١/ ٢ من أبواب الصوم المندوب و كذا في البحار عن العيّاشيّ في
 باب فضل الصيام.

٣- أخرجه في الوسائل في ٣/ ١ من أبواب مقدّمه العبادات باختلاف يسير متنا عن الكافي في الأصول و الفروع و الفقيه و التهذيب و المحاسن و كتاب الزهد للحسين بن سعيد.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صِ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاهٌ وَ زَكَاهُ الْأَبْدَانِ الصِّيَامُ (١).

١٢٨ - حَدَّثَنَا أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَهْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَالَ: مَنْ لَمْ يُعْفَوْ لَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَمْ يُغْفَوْ لَهُ إِلَى قَابِلٍ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ عَرَفَهَ (٢).

١٢٩ – حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَ فْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْمِسْ مَعِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يُوصِ ى وُلْدَهُ وَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَجْهِدُوا أَنْفُسَكُمْ فِيهِ فَإِنَّ فِيهِ تَقْسِيمَ الْأَرْزَاقِ وَ يُتَبَّتُ الْآجَالُ وَ يُكْتَبُ وَفْدُ اللَّهِ الَّذِينَ يَفِدُونَ إِلَيْهِ وَ فِيهِ لَيْلَهُ الْعَمَلُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْعَمَلِ فِي أَلْفِ شَهْرٍ (٣).

١٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّيْمَ انِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرْمَكِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِع قَالَ: شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ رَمَضَانَ وَ الصَّائِمُونَ فِيهِ أَضْيَافُ اللَّهِ وَ أَهْلُ كَرَامَتِهِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَهْرُ رَمَضَانَ فَصَامَ نَهَارَهُ وَ قَامَ وِرْداً مِنْ لَيْلِهِ وَ اجْتَنَبَ مَا حَرَّمَ

١- أورده في الوسائل عن المحاسن للبرقي بسند معتبر في الباب الأوّل من أبواب الصوم المندوب الحديث الواحد و الأربعون و
 فيه: على كل، بدل: لكل و الاجساد، بدل: الأبدان.

٢- أخرجه في الوسائل عن الكافي بسند آخر و الفقيه بعين السند و المتن في الحديث ۶ من الباب ١٨ من أبواب أحكام شهر
 رمضان و رواه في التهذيب ج ١ ص ۴٠۶.

٣- سبق هذا الحديث تحت الرقم ٩٠ كما قد سبق هناك تعليقتنا عليه.

اللَّهُ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّهَ بِغَيْرِ حِسَابٍ.

١٣١ - حَدَّثَنَا أَبِى رَضِةَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ الْأَصْ فَهَانِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ (١) بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَمْ يَفْرِضِ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَنَا فَقُلْتُ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ النَّخَعِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ لَمْ يَفْرِضِ اللَّهُ صِيَامَهُ عَلَى أَخَدٍ مِنَ الْأُمَمِ قَبْلَنَا فَقُلْتُ لَهُ فَوْضَ اللَّهُ عَنَّ وَ جَلَّ - يِما أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ قَالَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرْضاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ عَلَى أُمِّتِهِ (٢).

١٣٢ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهَاشِمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُرَاتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُوفِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَلِيٍّ بْنِ الْمَعْرُوفِ بَأَبِي عَلِيٍّ الشَّامِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الزِّبْرِقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ الْمَعْرُوفِ بَأَبِي عَلِيٍّ الشَّامِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الزِّبْرِقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَلَى مُن سُلِيمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا جُويْبِرُ (٣) عَنِ الضَّحَّاكِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ وَعَن أَمِيرِ اللَّهُ مِن سَعْبَانُ شَهْرِي وَ شَهْرُ لَلَهِ فَمَنْ صَامَ شَهْرِي كُنْتُ لَهُ شَفِيعاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ مَنْ صَامَ شَهْرَ اللَّهِ عَزَ وَ جَلَّ آنَسَ اللَّهُ وَحُشَتَهُ فِي قَبْرِهِ وَ وَصَلَ وَحْدَتَهُ وَ خَرَجَ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: عن سليم بن داود.

٢- أخرج نظيره بغير هذا السند في مستدرك الوسائل من كتاب فضائل الأشهر الثلاثه في ذيل الحديث ١۶ من الباب ١ من أبواب أحكام شهر رمضان و يأتي في ذيل الحديث المرقم ١٤٩.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: جرير.

مِنْ قَبْرِهِ مُبْيَضًا وَجْهُهُ وَ أَخَذَ الْكِتَابَ بِيَمِينِهِ وَ الْخُلْدَ بِيَسَارِهِ حَتَّى يَقِفَ بَيْنَ يَدَدَىْ رَبِّهِ عَزَّ وَ جَلَّ صَهْتَ لِى قَالَ (١) فَيَقُولُ نَعَمْ يَا سَيِّدِى فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خُذُوا بِيَدِ عَبْدِى حَتَّى تَأْتُوا بِهِ مِنِّى فَأُولُ لَغَمْ وَا الْيَهِمَ قَالَ فَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى خُدُوا بِيَدِ عَبْدِى حَتَّى تَأْتُوا بِهِ مِنِّى فَأُولُ أَنَا أَشْفَعُ لَكَ الْيُومَ قَالَ النَّبِيُّ صَ فَآخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْتُهِى بِهِ إِلَى الصِّرَاطِ فَأَجُدُهُ دَحْضاً (٢) مُزْلَقاً لَا يَبْبُثُ خُلْقِى فَمَنْ عَفَا عَنْهُ فَعَلَىَّ عِوَضُهُ حَتَّى يَرْضَى قَالَ النَّبِيُّ صَ فَآخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْتُهِى بِهِ إِلَى الصِّرَاطِ فَأَجُولُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى أَمَّا صُقُولُ اللَّهُ يَعْمَى عَوَضُهُ حَتَّى يَرْضَى قَالَ النَّبِيُّ صَ فَآخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْتُهِى بِهِ إِلَى الصِّرَاطِ فَأَجُودُهُ اللَّهُ بَاللَّهُ اللَّهُ فَعَلَى عَوَضُهُ حَتَّى يَرْضَى قَالَ النَّبِيُّ صَ فَآخُذُ بِيَدِهِ حَتَّى أَنْتُهِى بِهِ إِلَى الصِّرَاطِ فَأَولُ لِى صَاحِبُ الصِّرَاطِ مَنْ هَـذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَقُولُ هَـذَا فُلَانٌ مِنْ أُمَّتِى كَانَ قَدْ صَامَ بِالدُّيْنَ فَالَ عَنْهُ وَلَا لَكُى الْيَقُولُ لَكِ الْكُومُ وَ لَلْمَوْنِينَ فَا حَتَى يَنْتَهِى إِلَى بَابِ الْجَنَّيْقِ فَأَسُولُ اللَّهِ عَنْ وَجَلَ حَتَّى يَنْتَهِى إِلَى بَابِ الْجَنَّيْنِ فَأَسْرَالُوا بِي مَوْدُولُ لَمُ وَلِي السَّهُ وَلَا لَكُومَ وَ لِأُمَّةِ كَا لَكُومَ وَ لِأُمَّةٍ كَى قَالَ ثُمَّ عَالَ أُمِيلُ الْمُؤْمِنِينَ عَصُومُوا شَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَ يَكُنْ لَكُمْ شَفِيعاً وَ صُومُوا شَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ صَ يَكُنْ لَكُمْ شَفِيعاً وَصَى الْمَوْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَصُومُوا شَهْرَ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومَ وَ اللَّهُ عَلَى الْمَالُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

١٣٣ – حَـدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَحْمَـدَانِيُّ الْأَسْوَارِيُّ الْفَقِيهُ قَـالَ حَـدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ أَحْمَـدَ بْنِ سَـعْدَوَيْهِ الْبُرُوغِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو يَعْقُوبُ بْنُ يُوسُفَ الْقَزْوِينِيُّ بِبَغْدَادَ قَالَ (٣)

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: صمت لي، فيقول: نعم ..

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: رحضا.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: قال حدّثنا أبو القاسم ابن الحكم المعرى و في أمالي المفيد (ره): القاسم بن الحكم العرني و هو الصحيح كما في ذيل الحديث هنا.

أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ الْحَكَمِ الْعَرِى قَالَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سُيلَيْمَانَ السَّدُوسِ يَ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْحٌ يُكَنَى أَبَا الْحسَنِ عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ مُزَاحِم عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صِي يَقُولُ إِنَّ الْجَنَّة لَتُحْبَرُ وَ تَزَيَّنُ مِنَ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ إِلَّهُ خُولِ الْجَدُّخُولِ شَهْرِ رَمَضَانَ فَإِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لِيَلْهِ مِنْ فَلِي مِنْ فَلِي مَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَبَتْ رِيحٌ مِنْ تَعْجِ اللَّهِ عَنَى الْمُعَلِّونِ الْجَنِي مَعْ صَوْتٌ بِأَحْسَنَ مِنْهُ فَتَتَزَيِّنُ الْحُورِ الْعِينُ تَقِفُ بَيْنَ شُعرَوْ الْجَنَهُ فَيَنْادِينَ هَلْ مِنْ الْحَوْلِ الْجَنَّةُ وَجَلَّ فَيَلَادِينَ هَلْ مِنْ النَّعَلَى اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ فَيَتَرَوَّ جَعَلَ فَيَتَوَلِي اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَيَلَادِينَ الْمُعَلِّونِ وَعَلَّ فَيَادِينَ هَلْ مِنْ السَّائِمِينَ مِنْ أُمَّهِ مَحَمَّدٍ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلِكُ عَلَيْ الْعَلَيْفِ الْمَعَلَّ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَاكِكَةُ فِي كُومِينَ الْقَائِمِينَ مِنْ أُمَّهِ مَحَمَّدٍ وَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَاكِكَةُ فِي كُومِينَ الْقَائِمِينَ مِنْ أُمَّهِ مَحِيدِي عِيتَامِهُمْ قَالُ وَيُنْزِلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَائِكَتَهُ فِي كُومِينَ الْفَالِمُ مُومِينَ مِنْ أُمَّهِ مَعِيلِي عَيْمَهُمْ قَلُ وَيُثُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلِكُ مَنْ مُومِي الْمُعَلِّ وَيَعُمُ الْمُؤَى الْمُعَلِّ وَيَعْمُ الْمُؤَى اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مَلْ مَنْ مُومِولِ اللَّهُ عَزَ وَجَلَّ مَلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ مَلَاهُ مَعْمَولُو اللَّهُ عَزَ وَجَلَ هَلَ مَنْ مُومُ مُنْ مُنْهُ وَمَ عَلَى النَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَيْمُ الْمُعَلِي الْمُعْمِولُ وَمَ مُلُولُ اللَّهُ عَنْ وَلَاللَهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ الْمُلْكُ عَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُلْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِي الْمُلْكُولُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْمِولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَو

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: المنزه.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: سقط من هنا الى قوله: فيقولون يا أمه محمد (ص) و هذا المقدار من الساقط أدرجه في
 وسط الحديث المرقم ١٣۴.

أَعْتَقَ فِى ذَالِكَ الْيُوْمِ بِعَدَدِهِ مَا أَعْتَقَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ إِلَى آخِرِهِ فَإِذَا كَانَ لَيْلَهُ الْفَدْرِ أَمْرَ اللَّهُ عَنَّا وَ جَلَّ جَبْرَئِيلَ فَهَبَطَ فِى كَوْكَبهِ مِنْ الْمُلْائِكَةِ إِلَى الْأَرْضِ وَ مَعَهُ لِوَاءٌ أَحْضَرُ وَيَرْكُرُ اللَّوَاءَ عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبِهِ وَ لَهُ سِتُّمِائِهِ جَنَاحٍ مِنْهَا جَنَاعِانِ لَا يَنشُّرُهُمَا إِلَّا فِي لَيْلَهِ الْفَدْرِ فَيْلَكُمُ اللَّيْلَةِ فَيَتَجَاوَزُ الْمَشْرِقَ وَ الْمُعْرِبَ وَ يَبْثُ جَبْرَئِيلُ عَ الْمُلَائِكَة فِي هَذِهِ الْأَثَةِ (الْ فَيَسَلَّمُونَ عَلَى دُعَ الِهِمْ حَتَّى يَطْلُعُ الْفَجْرُ فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ نَادَى جَبْرَئِيلُ مَا صَيْعَ اللَّهُ فِي حَوَائِحِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّهِ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ هَدُ نَظَرَ إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَمَا اللَّهُ فِي حَوَائِحِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّهِ فَيَقُولُونَ يَا جَبْرَئِيلُ مَا صَيْعَ اللَّهِ مَنْ هَوُّلَمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّهِ مُحَمَّدٍ فَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجِلَّ هَدُ نَظُرَ إِلَيْهِمْ فِي هَذِهِ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: و يبيت جبرئيل في هذه الليله فيسلمون.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: و شاطن قيل يا رسول الله و ما الشاطن؟.

فَوَ عِزَّتِی وَ جَلَمَالِی لَمَا تَسْأَلُونِّی الْیُوْمَ شَیْئاً فِی جَمْعِکُمْ لِآ ِخِرَتِکُمْ إِلَّا أَعْطَیْتُکُمْ وَ لِالدُنْیَاکُمْ إِلَّا نَظُوْتَ لَکُمْ وَ عِزَّتِی لَمَاْسُتُرَنَّ عَلَیْکُمْ عَثَرَاتِکُمْ مَا رَأَیْتُمُونِی وَ عِزَّتِی لَا أُخْزِیَنَکُمْ وَ لَا أَفْضَحَنَّکُمْ بَیْنَ یَدَیْ أَصْحَابِ الْخُلُودِ انْصَرِفُوا مَغْفُوراً لَکُمْ قَدْ أَرْضَیْتُمُونِی فَرَضِیتُ عَنْکُمْ فَتَعْرُجُ الْمَلَائِکَهُ وَ تَسْتَبْشِرُ بِمَا یُعْطِی اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ إِذَا أَفْطَرُوا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ (۱).

قال أبو عمرو القزويني سألنى عن هذا الحديث الحسن بن عرفه العبدى سنه ست و أربعين فحدثته به و كان الحسن يحدث عن رجل عن قاسم بن الحكم العرني.

١٣٣– حَـدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بْنُ عَبْـدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَـدَ الْـأَسْوَارِى قَـالَ حَـدَّثَنَا مَكِّيٌّ بْنُ أَحْمَـدَ بْنِ سَـعْدَوَيْهِ الْبَرْدَعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سححون (٢) قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زَبَّالٍ أَبُو حَفْصٍ (٣) قَالَ

1- أورده الشيخ المفيد في أماليه بسنده إلى القاسم بن الحكم العرنى في الحديث ٣ من المجلس ٢٧ و فيه: قال: أخبرنا أبو الحسن على بن محمّ د السيرافي (و هو الشيخ المكنى بأبي الحسن في المتن) و فيه: ان الجنه لتنجد، بدل، لتحبر و المثيره، بدل المتنزّه و يبرزن الحور، بدل فتتزين الحور، و على امه حبيبي، بدل، في امه حبيبي و عند الإفطار الف الف عتيق، بدل، عند الإفطار عتيق و فيه كتيبه، بدل، كو كبه و بعث جبرئيل، بدل، يبث جبرئيل و في هذه الليله، بدل، في هذه الأمه و غفر عنهم، بدل، و غفر لهم و فيه: و يقفون على أفواه السكك و فيه: و قيامهم فيه رضائي.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: سجحون.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: قال أبو حفص.

خَاتُمُ بْنُ عُبَيْدَهَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِى بْنُ حَجِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ هَمَّامٍ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِى بْنِ زَيْدِ بْنِ جُذْعَانَ عَنْ سَيِهِدِ بْنِ الْلَهُ وَيَ عَلَى اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَهُ مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَهٍ مِنْ خِصَالِ النَّاسُ فَإِنَّهُ قَدْ أَظَلَكُمْ شَهْرٌ عَظِيمٌ شَهْرٌ مُبَارَكٌ شَهْرٌ فِيهِ لَيُلهٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ جَعَلَ اللَّهُ صِيَامَهُ فَرِيضَهُ مَنْ تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَهٍ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدًى فَرِيضَهُ فِيمَا سِوَاهُ [وَ هُوَ] فَهُو شَهْرٌ الصَّبْرِ وَ الصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّهُ وَ شَهْرٌ الْمُواسَاهِ وَ شَهْرٌ يُولِدُ فَيمَا اللَّهُ عَنْهُمَا فَكَانَ مَعْفِرَهً لِبَدُنُوبِهِ وَ عِنْقَ رَقَبَهٍ مِنَ النَّارِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْنًا (١) قِيلَ يَاللَّهُ لَيْمَ وَمِنِينَ مَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِماً كَانَ مَعْفِرَةً لِللَّهُ عَلْهُ وَ عَنْقَ رَقَبَهٍ مِنَ النَّارِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً (١) قِيلَ يَا لَكُولُ اللَّهُ لَهُ مِنْ عَيْدٍ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا (١) قِيلَ يَا أَنْ يُسَكِّدُ وَ فَيهِ صَائِماً عَلَى قَطْرَهِ مِنْ النَّارِ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَدُولِهِ مَنْ أَنْ يَعْمِلُ اللَّهُ مَنْ عَلْمَ مُعْفِرَةً لِللَّهُ مَنْ عَنْهُ مَنْ أَلْهُ مِنْ عَنْهُ مُنْ أَلْهُ مَنْ عَنْهُ مُ مَنْ النَّارِ وَ مَنْ أَشَعْلُولُونَهُ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكِهِ غَفَرَا اللَّهُ لَهُ وَ أَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ فَاسْ تَكْثِولُوا فِيهِ مِنْ أَلْوَلُولُ اللَّهُ وَ تَسْتَغْفِرُونَهُ وَ مَنْ النَّارِ وَ مَنْ خَفْفَ فِيهِ عَنْ مَمْلُوكَ يَهُمَ النَّالِ اللَّهُ وَ تَعْمُ وَنَا لِللَّهُ وَ تَسْتَغْفِرُونَهُ وَ مَنْ النَّارِ وَ مَنْ خَفْفَ فَيهِ عَنْ مَمْلُوكَ بِهِ مِنَ النَّارِ فَاسْ يَكُمْ فَشَهَا وَهُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ تَسْتَغْفِرُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ لَا يَعْمَلُ وَمُعْمَا فَسُلُولُونَ اللَّهُ الْمُعَلِي اللَّهُ وَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَ تَعْمُولُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ لَا يَعْمَلُ وَمَعُمُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَالْعَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالُولُولُ اللَّهُ الْمَا الْعَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٣٥- وَ حَدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ [خَالِدٍ] قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَّاءُ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ

١- كذا في النسخ.

٢- تقدم ذكره نظيرا في أول الباب تحت الرقم ١ راجع ما كتبناه هناك في التعليقه.

إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَجَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ هَمَّامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي آخِر شَعْبَانَ وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ سَوَاءً (١).

179 حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّوْهَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الْمَعْتَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ بِبَغْدَادَ وَكَانَ ثِقَةً قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ عَطْ قَالَ حَدَّثَنَا الْهَيْتُمُ بْنُ أَبِي اللَّهِ عَنْ أَبِي نَضْرَهَ (٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أُعْطِيَتُ أُمِّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْساً لَمْ الْحَدارى عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَهَ (٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: أُعْطِيَتُ أُمِّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْساً لَمْ اللَّالِيَةُ وَمَنْ نَظْرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَ مَنْ نَظْرَ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَ مَنْ نَظْرَ اللَّهُ إِلَيْهِ لَمْ يُعَدِّبُهُ أَيْداً وَ أَمَّا التَّالِيَةُ فَإِنَّ الْمَالُؤِكَةَ يَسْ تَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي لَيْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ وَ فَإِنَّ الْمُلَائِكَةُ فَإِنَّ الْمُلَاثِكَة يَسْ تَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي لَيْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ وَ أَمَّا التَّالِيَةُ فَإِنَّ الْمَائِكَة يَسْ تَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي لَيْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ وَ أَمَّا التَّالِيَةُ فَإِنَّ الْمُلَائِكَة يَسْ تَغْفِرُونَ لَهُمْ فِي لَيْلِهِمْ وَ نَهَارِهِمْ وَ أَمَّا التَّالِيَةُ فَإِنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْمُرُ جَنَّتَهُ أَنِ اسْ يَعِدِى وَ تَوَيِّيْنِي لِعِبَادِى فَيُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُمْ نَصَبُ الدُّنْيَا وَ أَذَاهَا وَ يَصِ يَرُوا إِلَى الْمَائِكَةُ وَالْمَعْ وَيَعْ مَنْ مَنْ مَنُ مُو اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَأْمُونَ لَهُمْ فِي لَيْلِهِمْ وَ تَوَيَّيْنِي لِعِبَادِى فَيُولِمِ مُ كَرَامَتِي وَكَرَامَتِي وَكَرَامَتِي وَلَا لَكُولُونَ لَلْهُ مَلْ مُ مُولِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّال

١- تقدم ذكره نظيرا في اول الباب تحت الرقم ١ راجع ما كتبناه هناك في التعليقه.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: النسائي.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: أبي نصره و كذا في السند الآتي.

وَ أَمَّا الْخَامِسَهُ فَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَهٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعاً فَقَالَ رَجُرِلٌ لَيْلَهَ الْقَدْرِ يَها رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الْعُمَّالِ إِذَا فَرَخُوا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وُقُوا (١).

١٣٧ - حَ دَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ الحرارى عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ عَنْ أَبُو مُحَمَّدٍ عَنِ اللَّهِ بَنُ حَامِدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أُمَّهُ نَبِيٍّ قَبْلِي وَ أَبِي نَضْرَهَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْساً لَمْ يُعْطَهُنَّ أُمَّهُ نَبِيٍّ قَبْلِي وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَهُ سَوَاءً (٢).

١٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ [جَابِرٍ] الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُهْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو سَهِلٍ الْمُطَّوِّعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا شُهْيَانُ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَرِيطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَلِيطٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهِ بْنُ اللهِ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَ يَقُولُ مَنْ صَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ يَعْرِفُ حُدُودَهُ وَ يَتَحَفَّظُ كَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَتَحَفَّظَ فَقَدْ كَفَرَ مَا كَانَ قَبْلُهُ.

١٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيٍّ الْبُصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرِ الْبُخَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَهْلِ الْمُطَّوِّيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكِيمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَرَّدِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَرَّدِ

١- تقدم ذكره مع تخريجه في الحديث تحت الرقم ۶٩.

٢- انظر الحديث المرقم ٥٩.

عَنْ أَبِى سَلَمَهَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَهَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَخْطُبُ فَقَالَ فِى خُطْبَتِهِ أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ صَامَ شَـهْرَ رَمَضَانَ فِى إِنْصَاتٍ وَ سُكُونٍ وَ كَفَّ سَـهْعَهُ وَ بَصَـرَهُ وَ لِسَـانَهُ مِنَ الْكَـذِبِ وَ الْحَرَامِ وَ الْغَيْبَهِ وَ الْأَذَى قُرِّبَ يَوْمَ الْقِيَـامَهِ حَـتَّى تَمَسَّ رُكْبَتَيْهِ رُكْبَهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ الرَّحْمَنِ ع (1).

١٤٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلِيِّ الْبَصْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ البسترى ببستر قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَلَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَلَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَّانِیُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَرْيَ وَمُنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَهَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَي يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ أَصْبَحَ صَائِماً إِلَّا فَتِحَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ نُوراً مِنْ أَزْوَاجِهِ الْحُورِ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءَ لَهُ السَّمَاوَاتُ نُوراً مِنْ أَزْوَاجِهِ الْحُورِ الْعِينِ وَقُلْنَ اللَّهُمَّ اقْبِضْهُ إِلَيْنَا فَقَدِ اشْتَقْنَا إِلَى رُوْيَتِهِ وَ إِنْ هَلَّلَ أَوْ سَبَّحَ تَلَقَّاهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَكْتُبُونَ إِلَى أَنْ تَوَارَى إِلْحِجَابِ.

١٤١- أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الشَّاهِ بِمَرْوِ الرُّودِ قَالَ

١- أخرجه في الوسائل عن كتاب عقاب الأعمال في الحديث الخامس من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم و فيه: و سكوت و كفّ سمعه و بصره و لسانه و فرجه و جوارحه من الكذب تقربا قربه الله منه حتّى تمس ركبتاه ركبتي إبراهيم إلخ.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: المصرى.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: توارى الشمس.

حَدَّ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْقُوبَ الْأَنْطَاكِيَّ بِأَنْطَاكِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَجِمَدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ [عِنْدَ] عَنْ أَبِي نَصْرَة بِالْصِيصِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا الصيعية الْكَبِيرُ (١) بْنُ الْمُعَانِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَوْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ [عِنْدَ] عَنْ أَبِي نَصْرَة عَنْ عَطَا بْنِ أَبِي رِيَاحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَ قَالَ ذَاتَ يَوْم إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ لَتُفَتَّحُ فِي أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرٍ رَمَضَانَ ثُمَّ لَا تُعْلَقُ إِلَى آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْهُ وَ لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّى فِي لَيْلَةٍ مِنْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَهٍ أَلْفًا وَ خَمْسَمِائَهِ حَسَنَةٍ وَ بُنِيَ لَهُ بَيْتُ فِي الْبَعْقِ فَ أَلْفَ بَابٍ مِنْهَا إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَهٍ أَلْفًا وَ خَمْسَمِائَهِ حَسَنَةٍ وَ بُنِي لَهُ بَيْتُ فِي الْبَعْقِ فَ أَلْفَ بَابٍ مِنْها إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَهٍ أَلْفَ بَابٍ مِنْها إِلَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ سَجْدَهٍ أَلْفَ بَابٍ مِنْها إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ تَقَدَّمَ إِلَى وَالْكَ الْيُومِ مِنْ ذَهَبٍ مُوسَلَقُ وَلَكَ الْيُومِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ كَفَّارَهُ إِلَى مِثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ وَ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ غُفِرَ لَهُ أَلْفُ بَابٍ مِنْ ذَهِبٍ وَ اسْتَعْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَدْعُونَهُ إِلَى مَثْلِهَا مِنَ الْحَوْلِ وَ كَانَ لَهُ بَكُلُ سَجْدَهٍ يَسُجُدُهُ إِلَى أَنْ لَهُ إِلَى أَلْفَ مَلَكٍ يَدْعُونَهُ إِلَى أَنْ لَلْهُ مَا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَوْرَ لَهُ أَلْفُ بَابٍ مِنْ ذَهِبٍ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُ سَبْعُونَ أَلْفُ مَلَكِ يَدْعُونَهُ إِلَى أَنْ كَسَلِ أَوْ نَهَارٍ شَجَرَهُ يَسِيرُ فِيهَا الرَّاكِبُ أَلْفَ عَام (٣).

١٤٢ – حَـدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبْدُوسُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ حَـدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الرَّازِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: حدّثنا داود بن الكبير بن المعاني قال: حدّثنا محمّد بن مروان.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: لكل باب منها.

٣- أخرجه فى مستدرك الوسائل عن كتاب النوادر للسيّد فضل الله الراوندىّ بسنده الى أبى سعيد الخدرى بقليل من التغيير و تقديم و تأخير يسير فى الحديث الثانى من الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان و فيه: لكل باب منها مصراعان من ذهب موشح بياقوته حمراء.

بْنُ يُونُسَ الْكَرِيمِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَمْعَهُ عَنْ سَلَمَهَ عَنْ عِكْرِمَهَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ هُوَ لَهُ غَيْرَ الصِّيَامِ هُوَ لِي وَ أَنَا أَجْزِى بِهِ وَ الصِّيَامُ جُنَّهُ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَهِ كَمَا يَقِى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ حِينَ يُفْطِرُ فَيَطْعَمُ وَ أَحَدَكُمْ سِلَاحُهُ فِي الدُّنْيَا وَ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ وَ إِنَّ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَيْنِ حِينَ يُفْطِرُ فَيَطْعَمُ وَ يَشْرَبُ وَ حِينَ يَلْقَانِي فَأَدْخِلُهُ الْجَنَّةَ (١).

# خَبَرُ الصَّلَاه في آخِرِ لَيْلَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ

#### اشاره

۱۴۳ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبْدُوسُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْعَبَّاسِ الْجُرْجَ انِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ مُوسَى بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَاغِشِ يُّ الْمُؤَدِّ وَالْقَرَمِي قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو طَيْبَهَ عَنْ كُرْدِينٍ (٣) وَ بُودٍ الْحَادِي [الحادوي] عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَيْثَم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ سَعْدُ بْنُ (٢) عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو طَيْبَهَ عَنْ كُرْدِينٍ (٣) وَ بُودٍ الْحَادِي [الحادوي] عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَيْثَم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو طَيْبَهَ عَنْ كُرْدِينٍ (٣) وَ بُودٍ الْحَادِي [الحادوي] عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خَيْثَم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَنْ صَلَّى فَي الْحِرِ لَيْلَةٍ مِنْ النَّبِيِّ صَ قَالَ: وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِ الْحَقِّ إِنَّ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي عَنْ إِسْرَافِيلَ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنَّهُ قَالً مَنْ صَلَّى فِي آخِرِ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ يَقْرُأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مَوَّهُ وَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدَ عَشَرَ مَرَّاتٍ وَ يَقُولُ فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ

١- أخرجه في الوسائل عن الخصال في الحديث ٢٧ من الباب الأوّل من أبواب الصوم المندوب.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: سعد بن عبد الله.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: عن كردين و برد الحادي.

عَشْرَ مَوَّاتٍ سُيبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبُرُ وَ يَتَشَهَّهُدُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يُسَلِّمُ فَإِذَا فَرَعَ مِنْ الْسُجْلَالِ وَ عَشْرِ رَكَعَاتِ الْإِكْرَامِ يَا رَحْمَانَ الدُّنْيَا وَ الْآخِرِهِ وَ رَحِيمَهُمَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا إِلَهَ الْأَوْلِينَ وَ الْآخِرِينَ اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ تَقَبَلْ مِنَّا صَلَاتَنَا وَ صِيَامَنَا وَ قِيَامَنَا هَاللَّهُ يَنْ وَ اللَّهُ عَنْهِ وَرَحِيمَهُمَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا إِلَهَ الْأَوْلِينَ وَ اللَّخِرِينَ اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ تَقَبَلْ مِنَّا صَلَاتَنَا وَ صِيَامَنَا وَ قِيَامَنَا هَا النَّبِي مِن وَ اللَّهُ مِنْهُ صَلَاتَنَا وَ مِيَّامَلُهُ مِنْ دُنُوبِ الْعِبَادِ وَ يَتَقَبَلُ مِنْ حَمِيعِ أَهْلِ الْكُورَهِ اللَّهِ مِنْ هَوْ وَهِلُهُ وَ وَمِنْهُمْ صَلَاتَنَا وَ مِيَّامَلُهُمْ وَيَ مِنْهُمْ صَلَّاكُمُ وَمِ اللَّهُ مِنْهُ حَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ عَنْمَ اللَّهُ مِنْهُ وَيَوْمَلُونَ وَمِيَّامَهُمْ وَ يَتِيَعَبُلُ اللَّهُ مِنْهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ مِنْهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ مِنْهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ مِنْهُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ مِنْهُ وَيَسْتَجِيبُ لَكُمْ وَيَعْ اللَّهُ عَلَى النَّبِي لِمُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ مِنْهُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَلَالَعُهُ وَعِيمَامُ وَيَعْمَلُ اللَّهُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَاللَّهُ وَلَيْعِيلُ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَاللَّهُ وَالْمَلُولُ وَالْمَعْمُ وَيَعْمَلُ وَيَعْمَلُ وَالْمَعُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُولُ وَاللَّهُ وَيَعْمُ وَلَكُولُ وَ الْمَنْعُولُوا وَالْمَالُولُ وَيَعْمُ وَلَا عَلَى وَالْمَالُولُ وَيَعْمُولُ وَالْمَعْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمَعْمُ وَالْمَالُولُولُولُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعْمُ وَالْمُولِمُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُولُ وَلَمْ وَالْمُولُولُولُ وَلَاللَّهُ وَلَا عَرْوَا اللَّهُ وَلَا عَلَى وَالْمُولُولُولُ وَاللَّهُ

## الْأَنْبِيَاءِ وَ غَيْرِهِمْ (1).

۱۴۴ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ الْبُنْدَارُ الشَّافِعِيُّ بِفَرْغَانَهَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِةِ ي أَبُو عَلِيٍّ التَّمَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ الْبُرْسِةِ يُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَهَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَفَاضُ الْفِرْيَانِيُّ الْقَاضِةِ ي قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ الْبُرْسِةِ يُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَهَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَامَ لَيْلَهَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَامَ لَيْلَهَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَامَ لَيْلَهَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ قَامَ لَيْلَهَ الْقَدْرِ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص

١٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْبُنْدَارُ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُوحٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَنْ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَدْرَكَ شَهْرَ رَمَضَانَ بِمَكَّهَ فَصَامَهُ وَ قَامَهُ بِمَا تَيَسَّرَ لَهُ عَدْلُ مِائَهِ أَلْفِ شَهْرٍ فِيمَا سِوَاهُ مِنَ الْبَلَدِ وَ كَانَ

1- أخرجه في الوسائل عن كتاب فضائل شهر رمضان إلى قوله: فانه لا يرفع رأسه من السجود حتّى يغفر الله في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب نافله شهر رمضان من كتاب الصلاه و البقيه أسقطها لخروجها عن مقصوده و لذا قال بعد الجمله المذكوره: ثم ذكر ثوابا جزيلا، ثم إن في نسخه الوسائل: القوسى بدل القرشيّ (القرمي) و معروف بن الوليد عن سعد عن أبي طيبه عن كردين عن الربيع و أخرجه الى قوله: العباد، عن ثواب الأعمال في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب بقيه الصلوات المندوبات و فيه: جميع العباد.

٢- أخرجه في الوسائل عن كتاب فضائل شهر رمضان في الحديث ١٢ من الباب ٢٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.

لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ حُمْلَمانُ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ كُلِّ لَيْلَهٍ حُمْلَانُ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَهٍ عِنْقُ رَقَبَهٍ وَ كُلِّ يَوْمٍ صَـ دَقَهٌ وَ كُلِّ لَيْلَهٍ حُمْلَانُ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي كُلِّ لَيْلَهٍ عِنْقُ رَقَبَهٍ وَ كُلِّ يَوْمٍ دَرَجَهٌ.

١٤٥ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى الصُّهْبَانِ عَنِ ابْنِ أَبِى عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ مُوسَى
 بْنُ جَعْفَرٍ ع مَنِ اغْتَسَلَ لَيْلَهَ الْقَدْرِ وَ أَحْيَاهَا إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ (١).

١٩٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَهَ الضَّرِيرُ (٢) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ مَنِ اغْتَسَلَ كَدَّبُ الْغُسْلِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا لَيَالِى الْغُسْلِ قَالَ لَيْلَهُ سَبْعَ عَشْرَهَ لَيَالِى الْغُسْلِ قَالَ لَيْلَهُ سَبْعَ عَشْرَهَ وَلَيْلَهُ بَسُعْ عَشْرَهَ وَلَيْلَهُ بَعْدُ مِنْ ذُنُوبِهِ كَهَيْئَهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ ص مَا لَيَالِى الْغُسْلِ قَالَ لَيْلَهُ سَبْعَ عَشْرَهَ وَلَيْلَهُ بَعْنَ مَنْ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ فَقُلْتُ هَلْ فِيهَا صَمَاهُ غَيْرُ مَا فِي سَائِرِ لَيَالِي وَ لَيْلَهُ بِعْمَ وَلَدَتْهُ أَمُّهُ فَقُلْتُ يَا بَنْ رَمْضَانَ قَالَ فَقُلْتُ هَلْ فِيهَا صَمَاهُ غَيْرُ مَا فِي سَائِرِ لَيَالِي الشَّهْرِ قَالَ لَيْلَهُ الْقَدْرِ وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّى وَ عَشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ وَ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ [لِأَنَ] فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّهَ لَا مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّة وَلَالَهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّة وَلَالُهُ وَلَاثُ فَالَ ذَلِكَ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّة فَالْ فَقَدْرِ وَ يُسْتَحَبُ لَهُ الْجَنَّة مَا لَيْلُهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّة فَاللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّة مَا لَيْلُهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّة مَا لَيْلُهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّة مَنَ الْتَوْمِ لَلْهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْمُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّة مَلَ وَلِكُ أَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّالُ وَلَا لَهُ وَاللَّهُ مَا مِنَ الْتَلْوَ وَلَو الْعَلْ مَنَ الْتَالِي الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِ وَلَا عُلْمَ الْمَالِلَةُ الْتُلْوقُ الْمُعَلِ وَلَا لَهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ الْمُ الْمُلْهُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُعُولُ مُ الْمُ الْمُعُولُ مُنْ الْمُولُولُولُ مَا اللَّهُ الْمُعَلَلُولُ مَالِمُ الْمُعْلَ و

١- أورده في الوسائل عن كتاب فضائل شهر رمضان في الحديث ١١ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: حدّثنا معاويه الضرير.

## وَ شَفَّعَهُ فِي مِثْل رَبِيعَهَ وَ مُضَرَ (١).

١٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ السُّكَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنِ عَلِيً الْبَاقِرِ صِ قَالَ: مَنْ أَحِيَا لَيْلَهُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُلِيٍّ الْبَاقِرِ صِ قَالَ: مَنْ أَحْيَا لَيْلَهُ ثَلَاثٍ وَ عِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ صَلَّى فِيهَا مِائَهُ رَكْعَهٍ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعِيشَتَهُ وَ كَفَاهُ أَمْرَ مَنْ يُعَادِيهِ وَ أَعَاذَهُ مِنَ الْغُرَقِ وَ الْهَدْمِ وَ السَّرَقِ مِنْ شَرِّ النَّرِي وَ مَنْ الْعُرَقِ وَ الْهَدْمِ وَ السَّرَقِ مِنْ شَرِّ النَّارِ وَ السَّرَقِ مِنْ النَّارِ وَ السَّرَقِ مِنْ النَّارِ وَ لَكُورُ وَ نَكِيرٍ وَ خَرَجَ مِنْ قَبْرِهِ وَ نُورُهُ يَتَلَأَلَأُ لِأَهْ لِ الْجَمْعِ وَ يُعْطَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَ يُكْتَبُ لَهُ بَرَاءَهُ مِنَ النَّارِ وَ السَّرَاطِ وَ أَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ وَ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ بِغَيْرٍ حِسَابٍ وَ يُجْعَلُ فِيهِ رُفَقَاءَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِيقِ وَ الشَّهَداءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولِئِكَ رَفِيقًا وَلَاكً كَوْمِيقًا (٢)

1- ذكره فى مستدرك وسائل الشيعه عن الصدوق فى كتاب فضائل الأشهر الثلاثه- بنفس السند و قسم من المتن إلى قوله: من شهر رمضان ثمّ قال: الخبر- فى الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب الاغسال المسنونه و ذكر البقيه بنفس السند و المتن فى الحديث الثالث من الباب ١ من أبواب نافله شهر رمضان.

۲- أورده في الوسائل صدره إلى قوله: معيشته، عن كتاب فضائل شهر رمضان في الحديث ١٣ من الباب ٣٢ من أبواب أحكام شهر رمضان و قال: الحديث و فيه: ثواب جزيل، و أخرج جميعه عن كتاب روضه الواعظين (لمحمّد بن عليّ بن أحمد الفتال المتوفى حدود سنه ٥٠٨) في الحديث ٥ من الباب الأوّل من أبواب نافله شهر رمضان و فيه: معيشته في الدنيا و فيه: من شر السباع و فيه: و يجعل فيها.

#### خَبَرُ وَدَاع شَهْر رَمَضَانَ

140 - حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّتَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّعِيدِ الْهَمْدَانِيُّ مَوْلَى بَنِي هَاشِم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فِي آخِرِ جُمُعَهٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا بَصُرَ بِي قَالَ لِي النَّهُمَّ لَا تَجْعَلْهُ آخِرَ الْعَهْدِ مِنْ صِيَّامِنَا إِيَّاهُ فَإِنْ جَعَلْتُهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُوماً وَ لَا يَاهُ عَلَيْ يَعْرُوماً فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِ كَ ظَفِرَ بِإِحْدَى الْحُدْ بَيْنِ إِمَّا بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ تَجْعَلْنِي مَحْرُوماً فَإِنَّهُ مَنْ قَالَ ذَلِ كَ ظَفِرَ بِإِحْدَى الْحُدْ بَيْنِ إِمَّا بِبُلُوغِ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ إِمَّا بِغُفْرَانِ اللَّهِ وَ رَحْمَتِهِ ثُمَّ قَالَ ع إِنَّ اللَّهَ تَبْعَلْنِي مَحْرُوماً فَرَضَ عَلَيْكُمْ مَا فَرَضَ عَلَي أَنْبِيَائِهِ وَتَعَالَى لَمْ يَفْرِضْ مِنْ صِتَهَامٍ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا مَضَى إِلَّا عَلَى الْأَنْبِيَاءِ دُونَ أُمْمِهِمْ وَ إِنَّمَا فَرَضَ عَلَيْكُمْ مَا فَرَضَ عَلَى أَنْبِيَائِهِ وَتَعَلَى لِمُ يَعْفِي إِبْكُونَ مُنْ قَالَ ع إِنَّ اللَّهُ يَتِيَا مِنْ أَنْبِيَائِهِ فَضِي يَلَا وَ لَقَدْ أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِهِمْ وَ وَلُولَ اللَّهُ نَبِيًا مِنْ أَنْبِيَائِهِ فَضِي يَلَةً إِلَّا أَعْطَانِيهَا وَ لَقَدْ أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِهِمْ وَ وَرُعُمُونَ فَي اللَّهُ نَبِيًا مِنْ أَنْبِيَائِهِ فَضِي يَلَةً إِلَّا أَعْطَانِيهَا وَ لَقَدْ أَعْطَانِي مَا لَمْ يُعْطِهِمْ وَ أَنْ سَيِّدُهُمْ وَ خَيْرُهُمْ وَ أَفْضَلُهُمْ وَ لَا فَخْرَ (1).

1- أخرج فى مستدرك الوسائل ذيله بعين السند الى قوله: و تفضيلا عن كتاب فضائل الأشهر الثلاثه فى الحديث ١۶ من الباب الأوّل من أبواب أحكام شهر رمضان و تقدم نظيره هنا تحت الرقم - ١٣١ - و اخرج صدره بعين السند الى قوله: رحمته فى الحديث الرابع من الباب ٢۴ من أبواب أحكام شهر رمضان و أورده فى الوسائل صدره إلى قوله: و رحمته عن كتاب الاقبال فى الحديث الثانى من الباب ٣٧ من أبواب أحكام شهر رمضان.

١٥٠ - حَدَّ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَكَّى بْنُ عَبْدَانَ قَالَ حَدَّ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُحْضِرَ بْنُ إِبْرُاهِيمَ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ حُرَّهَ (٢) الْعُبَيْنِيُ قَالَ حَدَّ ثَنَا خَلَفُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ ص لَمَّا أُحْضِرَ (٣) شَهْرُ رَمَضَانَ سُرِبْحَانَ اللَّهِ مَا ذَا يَسْتَقْبِلُكُمْ وَ مَا ذَا تَسْتَقْبِلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ وَحْيٌ نَزَلَ أَوْ عَدُو (٣) شَمْ وَ مَا ذَا تَسْتَقْبِلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ وَحْيً نَزَلَ أَوْ عَدُو (٣) شَمْ وَ مَا ذَا يَسْتَقْبِلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطْبِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَالَ وَفِى نَاحِيَهِ الْقَوْمِ رَجُلٌ يَهُونُ وَى أَوْلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ قَالَ وَ فِى نَاحِيَهِ الْقَوْمِ رَجُلٌ يَهُونُ وَلَى النَّهُ وَ يَقُولُ مَضَرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ ذَكُوتُ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَعْفِرُ فِى أَوْلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ لِكُلِّ أَهْلِ هَذِهِ الْقِبْلَةِ قَالَ وَ لَكِنَّ اللَّهُ عَلَّ وَ بَعْلَ اللَّهِ فَا لَكُونَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ضَاقَ صَدْرُكَ بِمَا سَمِعْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَكِنْ ذَكُوتُ الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص ضَاقَ صَدْرُكَ بِمَا سَمِعْتَ قَالَ لَا وَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لَكِنْ ذَكُوتُ الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ص إِنَّ الْمُنَافِقِ وَ لَكِنْ ذَكُوتُ الْمُنَافِقِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ مِ

١٥١ – حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَدْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَّاءُ الْهَرَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ بْنُ يُونَسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ صَ يَقُولُ وَ قَدْ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ أَيُّوبَ الْبَجَلِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ بُرْدَهَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ص يَقُولُ وَ قَدْ أَهُلَّ رَمَضَانَ لَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانَ لَتَمَنَّتُ أَنْ يَكُونَ رَمَضَانُ سَنَةً فَقَالَ

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: الأسفراييني.

٢- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: عمرو بن حمزه.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء: لما حضر.

۴- أخرجه في مستدرك الوسائل عن كتاب النوادر للسيّد فضل الله الراونديّ في الحديث ۶ من الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان و فيه لما حضر، و فيه: كأنّك ضاق و فيه: المنافق كافر و ليس لكافر في ذا شي ء.

رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَهَ حَدِّثُنَا عَنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ الْجَنَّهَ تَزَيَّنُ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ جَتَّى إِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَعْ وَمِنْ تَحْتِ الْعُوشِ فَصَه فَقَتْ وَرَقَ الْجَنَّهِ فَيَنْظُرُ (١) حُورُ الْعِينِ إِلَى ذَلِكَ فَيَقُلْنَ يَا رَبًّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ لَمُّدُنْكَ عِبَادَكَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَزْوَاجاً تَقَرُّ أَعْيُنُهَمْ بِنَا فَمَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ شَهْرَ رَمَضَانَ إِلَّا زُوِّجَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ فِي خَيْمَهِ مِنْ دُرًّ هَجُوّفٍ مِمَّا نَعْتَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ – حُورٌ مَقْصُوراتٌ فِي الْخِيامِ عَلَى كُلِّ الْمُرَأَهِ مِنْهُنَ سَبْعُونَ حُلَّهُ لَيْسَ مِنْهَا حُلَّهُ عَلَى لَوْنِ الْأَخْرِي وَ مَضَانَ إِلَّا نُوعِيَ اللَّهُ وَيَ وَهُولَ الْمُرَأَةِ مِنْهُنَّ سَبْعِينَ (٢) [سَبْعُونَ عُلَهُ لَيْسَ مِنْهَا كُلَّهُ عَلَى لَوْنِ الْأَخْرِ لِكُلًّ الْمُرَأَةِ مِنْهُنَّ سَبِعين (٢) [سَبْعُونَ عَلَهُ لَيْسَ مِنْهَا كُلَّهُ عَلَى لَوْنِ الْأَخْرِ لِكُلًّ الْمُرَأَةِ مِنْهُنَّ سَبْعُونَ إِسَّ بَعُونَ الْقَلْعَ وَصِيفٍ وَ سَبْعُونَ الْلَّاكُرُ لَوْنَا مِنْ الطَّعَامِ يَعِي وَ فَوْقَ السَّبْعِينَ سَبْعُونَ أَرِيكَةً لِكُلِّ الْمُرَأَةِ سَبْعُونَ الْمُؤَلِقِ وَصِيفٍ وَ سَبْعُونَ أَلْفَ وَصِيفٍ وَ سَبْعُونَ أَلْفَ وَصِيفٍ وَ سَبْعُونَ أَلْفَ وَصِيفٍ وَ سَبْعُونَ أَلْفَ وَصِيفٍ مَعْ كُلُّ وَصِيفٍ مَ صَامَ مِنْ رَمَضَانَ سِوَى مَا عَمِلَ مِنَ وَلِيكَةً لِكُلُّ لَكُلُّ يَوْمٍ صَامَ مِنْ رَمَضَانَ سِوَى مَا عَمِلَ مِنَ الطَّعَامِ عَيْمِ أَوْتُ إِلَى الْمُحَرِ هَيَالِكُ لَكُلًا لِكُلًا لَكُلًا لِكُلُ لَيْهُمْ صَامَ مِنْ رَمَضَانَ سِوَى مَا عَمِلَ مِنَ وَالْكُولُ الْمِنْ وَالْمَالِلَ سُورَ عَلَيْهُ سِوَارٌ مِنْ ذَهَبٍ مَنْ شُومَ عِيمَا مِنْ الطَّعَامِ وَلِي الْمُحْرَةُ هَذَا لِكُكُلِّ لَوْمُ صَامَ مِنْ رَمَضَانَ سِوَى مَا عَمِلَ مِنَ الْمُعَلَى وَوَ الْمُعَلَى وَلَا لَكُكُلُ لَيْهُ وَلَا لَكُكُلِّ يَوْمٍ صَامَ مِنْ رَمَضَانَ سِوى مَا عَمِلَ مِنَ الْمُعَلِي وَلِي الْمَالِقُولُ الْمُعْلَى وَلِهُ الْمُعَلِي وَلَالْمُولُ الْمُؤْلِقُ وَلِي الْمُعْمُ مِنْ مَنْ مَا عَمِلَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَكُولُ الْمُؤْلِقُ وَلَا لَا مُ

١٥٢ – حَ لَّذَنَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي سَهْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص

١- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء (ره): فتنظر و كذلك في المستدرك.

٧- الصحيح: سبعون.

٣- في نسخه مكتبه كاشف الغطاء (ره): الآخذ.

۴- أخرج في المستدرك ما هو قريب منه جدا في الحديث ۵ من الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان.

إِذَا اسْتَهَلَّ شَهْرُ رَمَضَانَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّهِ وَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ (١).

١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مَكِّيُ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَغْبَرَنِى ابْنُ أَبِى أُنَيْسٍ [أَمِينٍ] عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَهَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الرَّحْمَهِ وَ غُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَ سُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينُ.

10۴ حَدِّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِ دٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الزَّعْفَرَانِيُّ بِوَاسِطٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِى سَلَمَهَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَهَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (٢).

١٥٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ حَدَّثَنَا نَحِيبُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ
بْنُ عَطَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِي سَلَمَهَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَهَ قَالَ قَالَ

١- أخرجه المستدرك عن كتاب النوادر للسيّد فضل الله الراونديّ في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب أحكام شهر رمضان و فيه عبـد العزيز ابن محمّد عن سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريره قال ... و فيه: و فتحت أبواب الجنه و في الباب المذكور و غيره شواهد لذلك.

٢- ذكر في الوسائل عن المقنعه ما يقارب هذا المضمون في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب آداب الصائم.

رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَ احْتِسَاباً غَفَرَ اللَّهُ مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِهِ (١).

109- قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ عَبْدَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِم قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَسَنَهٌ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ عَشْراً إِلَى سَبْعِمِائَهِ ضِعْفٍ يَقُولُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَسَنَهٌ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ تُضَاعَفُ عَشْراً إِلَى سَبْعِمِائَهِ ضِعْفٍ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَ أَنَا أَجْزِى بِهِ بِتَرْكِ شَهُوتِهِ مِنْ أَجْلِى فَرْحَتَ انِ لِلصَّائِمِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَ فَرْحَةٌ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ وَ خُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ الصَّوْمُ جُنَّةٌ (٢).

١٥٧- حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْ تَجَابَاتُ دَعْوَهُ الصَّائِمِ وَ ابْنُ أَبِى عُرْدُهُ الْمُسَافِرِ وَ دَعْوَهُ الْمُشَافِرِ وَ دَعْوَهُ الْمُشْلُومِ (٣).

۱- في أمالي الشيخ الطوسيّ طبع النجف الجزء ۵ ص ۱۴۹ بسنده عن محمّد بن عمرو عن أبي سلمه عن أبي هريره و ساق الحديث إلى قوله:

Y- تقدم كل جزء من متن هذا الحديث في ضمن كل من الأحاديث المرقمه ١٢٠، ١٢٢، ١٢٤، ١٢٢ و على الجمله مضمونه منتشر في ضمن عده أحاديث.

٣- نقله بهذه الصوره في الجامع الصغير الجزء ١ طبع مصر ص ١٣٧ عن العقيلي و البيهقيّ و لكن المتن من طرقنا ورد بصوره اخرى و هي: أربعه لا ترد لهم دعوه حتّى تفتح لهم أبواب السماء و تصير الى العرش الوالد لولده و المظلوم على من ظلمه و المعتمر حين (حتى) يرجع و الصائم حين (حتى) يفطر، وسائل الشيعه الجزء الرابع من الطبعه الحديثه ص ١١٥٣ و تقدم تحت الرقم ٤٤ و ١٠٤.

١٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْبَلْخِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَامِدُ بْنُ شُعَدِ اللَّهِ عَلْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرٍو [عَنِ] الْمُطَّلِبِ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ بْنِ سَعِيدٍ المقرى [الْمَقْبُرِي] عَنْ أَبِى هُرَيْرَهَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص رُبَّ صَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ وَ رُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ (1).

1- أخرج في المستدرك عن البحار في الحديث ٧ من الباب ٩ من أبواب آداب الصائم ما يؤكد هذا المتن فان فيه: قال رسول الله صلّى الله عليه و آله: رب قائم حظه من قيامه السهر و ربّ صائم حظه من صيامه العطش و هذا المضمون و أصل عن أمير المؤمنين عليه السلام نقله المستدرك عن نهج البلاغه في الحديث ٥ من الباب المذكور و رواه الشيخ أبو على ابن الشيخ الطائفه الطوسيّ في أماليه الجزء السادس الحديث ٢٩ بسنده إلى يحيى بن داود قال: حدّثنا جعفر بن إسماعيل قال: اخبرنا عمرو بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريره و زاد بعد الجوع: و العطش و نقل عنه في الوسائل في الحديث ٩ من الباب ١٢ من أبواب مقدّمه العبادات و رواه البحار عن الأمالي في الجزء ٢٠ من الطبعه القديمه ص ٢٧ باب آداب الصائم.

### [كلمه المحقق]

#### خاتمه الكتاب و التعريف به

يقول المفتقر الى رعايه ربّه الحى القيوم الديان الشيخ ميرزا غلام الرضا عرفانيان: أيها القراء الكرام هذا هو الختام لهذا الأثر النافع العام لأهله من الخواص و العوام و هو كتاب: فضائل الأشهر الثلاثه. رجب شعبان. رمضان. و هو تراث اسلامى يطبع لأول مره للشيخ الأجل رئيس المحدثين النحرير الأعظم محمّد بن على بن الحسين بن موسى بن بابويه القمّى الصدوق أبى جعفر المتوفّى سنه ١٣٨١ و قد شهد جمع من الأعلام بأن له كتابا بهذا الرسم و الاسم و صرّح هو (قدّس سرّه) بنفسه في مواضع ثلاثه من كتاب من لا يحضره الفقيه و في كتاب الخصال باسم هذا الكتاب على ما شرحناه في المقدّمه ص ٣- ٥ نسخته أولا بيدى لنفسى عن النسخه التي كتبها الشيخ شير محمّد بن صفر على الهمداني (ره) عن نسخه العالم الجليل الحاج السيّد أبى القاسم الأصفهانيّ النجفيّ إلى قريب من آخرها ثمّ أتمها من نسخه الشيخ الجليل ميرزا محمّد العسكريّ الطهرانيّ في سنه ١٣٤٩ ه ثمّ قابلها بنسخه أخرى كما أنى أيضا طبقتها و عرضتها على نسخ عديده على ما ترى عمليه العرض و التطبيق أثناء المرور على هذه المطبوعه.

ثمّ إنّى لأجل العرض على الرقابه استكتبت قره عينى ابنى الأكبر الحاجّ محسن عرفانيان حفظه الله و جعله من خدمه شرعه و حفظته، فكتب بخطه مع الدقه و المقابله نسخه أخرى عن تلك النسخه التى اتفق لى الفراغ من استنساخها نهار يوم الاـثنين المصادف للخامس و العشرين من شهر صفر سنه ١٣٨٩ ه فجاء تمام طبعها بالاهتمام البالغ بتاريخ ١٠/ ١٢/ ١٣٩٤ ه.

بقى شي ء و هو أنّه قد يقال: إن جمله من روايات هذا الكتاب

فيها إغراق و مبالغه في أوصاف عطايا الرب سبحانه لعبيده الأبرار في يوم الجزاء فلذلك يضعف جانب اعتبارها و يقوى صرفها عن الحقيقه إلى طرز من المجاز.

أقول: صاحب هذا المقال فى غفله عن حقيقه الحال الوارده فى كتاب الحق المتعال الذى أرسله الى سيد العالمين البشير النذير محمّ د صلّى الله عليه و آله فقد جاء فيه ذكر إعطاء الجنه و نعيمها بازاء تقوى قليل و عمل صالح ضئيل فى أكثر من مأتين و ستين آيه مضافا الى ما ورد فيه من موارد كثيره التى فيها ذكر الخلود فى الجنه و نعيمها التى لا حد لها فى لسان بعض الاطلاقات القرآنيه للمتقين و الصالحين.

انظروا الى بعضها: «وُجُوهٌ يَوْمَثِةٍ ناعِمَهٌ. لِسَعْيِها راضِ يَهٌ. فِي جَنَّهٍ عالِيَهٍ. لا تَسْمَعُ فِيها لاغِيَهُ، فِيها عَيْنٌ جارِيَهٌ. فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَهٌ. وَ أَرابِيُّ مَثْثُوثَهُ (الغاشيه ي ٨- ١٤).

«إِنَّ الْأَبْرِارَ لَفِي نَعِيمٍ. عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ. تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَهَ النَّعِيمِ. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ. خِتامُهُ مِسْكُ وَ فِي ذلِكَ فَلْيَتَنافَسِ الْمُتَنافِسُونَ. وَ مِزاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ. عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ. إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْ حَكُونَ ... فَالْيَوْمَ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. عَلَى الْأُرائِكِ يَنْظُرُونَ» (المطففين، ي ٢٧- ٣٥).

«إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً حَدائِقَ وَ أَعْناباً. وَ كُواعِبَ أَتْراباً. وَ كَأْساً دِهاقاً. لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا كِذَّاباً. جَزاءً مِنْ رَبِّكَ عَطاءً حِساباً».

(النبأ، ي ٣١ - ٣٥)

«إِنَّ الْـأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزاجُها كَافُوراً. عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ. يُفَجِّرُونَها تَفْجِيراً ... فَوَقاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَهً وَ سُرُوراً. وَ جَزاهُمْ بِما صَبَرُوا جَنَّهً وَ حَرِيراً. مُتَّكِئِينَ فِيها عَلَى الْأَرائِ-كِ لا يَرَوْنَ فِيها شَمْساً وَ لا زَمْهَرِيراً. وَ دانِيَهً عَلَيْهِمْ ظِلالُها وَ ذُلِّلتْ قُطُوفُها تَذْلِيلًا وَ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَهٍ مِنْ فِضَّهٍ وَ أَكُوابٍ كَانَتْ قَوارِيرَا. قَوارِيرَا مِنْ فِضَّهٍ قَدَّرُوها تَقْدِيراً» (سوره الدهر – ى ۵ – ۲۲).

و مد البصر إلى سوره الواقعه من الآيه ١٠ إلى الآيه ٣٧ و الى آيات.

فى سوره الرحمن «وَ لِمَنْ خافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ .. ذَواتَا أَفْنَانٍ ... فِيهِما عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ... فِيهِما مِنْ كُلِّ فَاكِهَهٍ زَوْجَانِ ... مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُها مِنْ إِسْ تَبْرَقٍ وَ جَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ... فِيهِنَّ قاصِراتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَ لا جَانٌ ... كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَ الْمَوْجَانُ ... وَ مِنْ دُونِهِما جَنَّتَانِ ... مُدُهامَّتَانِ ... فِيهِما عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ... فِيهِما فَاكِهَهُ وَ نَحْلٌ وَ رُمَّانٌ ... فِيهِنَّ خَيْراتُ حِسانٌ ... حُورٌ مَقْصُوراتُ فِي الْخِيامِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَ عَبْقَرِيٍّ حِسانٍ».

و انظر الى آيـات فى سوره الزخرف «ادْخُلُوا الْجَنَّهَ أَنْتُمْ وَ أَزْواجُكُمْ تُحْبَرُونَ يُطافُ عَلَيْهِمْ بِصِـ حافٍ مِنْ ذَهَبِ وَ أَكُوابِ وَ فِيها ما تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَ تَلَـنُّ الْأَعْيُنُ وَ أَنْتُمْ فِيهـا خالِـدُونَ. وَ تِلْـكَ الْجَنَّهُ الَّتِى أُورِثْتُمُوهـا بِمـا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. لَكُمْ فِيها فاكِهَهُ كَثِيرَهُ مِنْها تَأْكُلُونَ» (ى ٧٠–٧٣).

و الى آيتين فى سوره الزمر «لكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّهُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ... وَ سِـيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِها غُرَفٌ مَبْنِيَّهُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ ... وَ سِـيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّهِ زُمَراً حَتَّى إِذا جاؤُها وَ فَتِحَتْ أَبُوابُها وَ قالَ لَهُمْ خَزَنَتُها سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ» (ى ٢٠ و ٧٣).

و الى آيه فى سوره محمّد صلّى الله عليه و آله: «مَثَلُ الْجَنَّهِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. فِيها أَنْهارٌ مِنْ ماءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَ أَنْهارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَ أَنْهارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ وَ أَنْهارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفَّى وَ لَهُمْ فِيها مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ» (ى ١٥)

الى غيرها من العدات و البشارات فى الآيات و هكذا الروايات من الطريقين الخاصّه و العامّه الصحيحه أو القريبه من التواتر بل كل كتاب إلهى من الأديان الماضيه فان فيها جميعا بشارات و مواعيد للمتقين بالجنات و النهر و النعيم و السرر المصفوفه و القصور و حور العين و الخلود فيها.

و ان شئت أيها القارئ المؤمن بالغيب اقرأ حديثا واحدا معتبرا من تلك الأحاديث و هو حديث الجنان و النوق المرقم 89 في روضه الكافي ص ٩٥- ١٠٠ من الطبعه الحديثه لكي لا يبقى فيك عجب من هذا القبيل من روايات هذا الكتاب و الحمد لله معطى الكثير باليسير و الجزيل بالقليل.

و هو أكرم الأكرمين.

# [ترجمه محقق الكتاب بطلب من بعض الأحباب]

بسم الله الرّحمن الرّحيم

و له الحمد

حسب رغبه السيّد الشريف الطيب العطر المنيف الفهام حجّه الإسلام السيّد أبى جواد عزّ الدين عبد العزيز ابن الزاهد العالم حجّه الإسلام و المسلمين المرحوم السيّد جواد الطباطبائى دام عزه و علاه و طلبه إلىّ أكتب له ترجمتى و حياتى الدراسيه و تأليفاتى من بدء أمرى الى هذا التاريخ و هو يوم الأحد الخامس و العشرون من شهر ذى الحجه الحرام سنه ١٣٩٥ ه و أنا بحمد الله تعالى فى النجف الأشرف و لى غرفه للمطالعه و التدريس فى المدرسه الكبرى لآيه الله العظمى السيّد محمّد كاظم الطباطبائى اليزدى (قده) و نور ضريحه.

أما مولدي و حياتي الدراسيه:

فانى لما فتحت عينى و عرفت يمناى من يسراى وجدتنى تحت تربيه والدى المرحوم المبرور العلامه المقدس الشيخ عبد النبي الخراساني و ربما كان يسمى: الشيخ نبى أو الشيخ غلام نبى.

و لقد كان رحمه الله تعالى محتاطا ورعا مجتنبا عن الشبهات و عالما عاملا و كان يحدث أنّه من كثره احتياطاته ربما نسب الى الاخباريه كما كان يحدث أنه تلمذ على يد الآيه الكبرى و الحجه العظمى الحاجّ السيّد آقا حسين القمّيّ (ره) حين اقامته فى المشهد الرضوى و على ابن الآخوند الشيخ محمد

آقازاده الكفائي و بعده على أخيه الحاجّ ميرزا احمد و على الشيخ السالك في الله صاحب النفس القدسيه الميرزا حسنعلى الأصفهاني رضوان الله عليهم و على غيرهم.

و الذى أتذكر أنى فى الصغر تعلمت القرآن الكريم فى البيت و هكذا تعلمت الفارسيه و الكتابه فيه و بعد ذلك كان والدى قدّس سرّه يدرسنى الصرف و مبادئ علم النحو و كان يذاكرنى فيهما من البيت الى غرفته فى المدرسه و هى المدرسه السعديه المشهوره فى ذاك الوقت بمدرسه پائين پا التى هدمت و بنى مكانها المتحف و المكتبه للامام الرضا عليه السلام (موزه و كتابخانه ى آستان قدس رضوى) و كان (قدّس سرّه) مهتما بأمر دراستى و كثيرا ما كان يرفع يده للدعاء و يطلب من الله سبحانه أن يجعلنى مروجا من مروجى دينه و شرعه ... و هكذا الشأن الى اصابه رزء كبير من سياسه وحده الشكل فى الوقت فبعد تحملها و اختفائه مده اضطر إلى الانتقال من داره الواقعه فى جهه دروازه مير على آمون و حيطه ميدان كهنه المعدوده من محله النوقان الى السكنى فى بعض القرى من شرقى مشهد مصطحبا معه عائلته و اشتغل هناك سنوات بتعليم الأهالى و أولادهم المسائل الشرعيه و الأحكام الدينيه و كان يلقى اليهم القضايا الأخلاقيه و يفصل بينهم مشاكلهم العرفيه الاجتماعيه الى وقوع واقعه ٢٤ من شهريور ٢٠ أعنى دخول الحلفاء الى ايران فى انتهاء الحرب العالميه الثانيه فافتتحت المدارس الدينيه فرجعت أنا المسلمين الدراسات المقدماتيه الاعداديه و اخترت منها مدرسه الحائج حسن خان و صرت لدى نظاره الحجه حجّه الإسلام و المسلمين الحائج الشيخ ميرزا محمود الكلباسى قدّس سرّه المتولى للمدرسه فكان رحمه الله تعالى يقربنى إليه و يراقبنى فى دروسى و يرشدنى الى ما هو الأصلح لى منها فحضرت عند أساتذه جمه لتكميل تعلم الصرف و النحو و لأخذ المنطق و المعانى دروسى و يرشدنى الى ما هو الأصلح لى منها فحضرت عند أساتذه جمه لتكميل تعلم الصرف و النحو و لأخذ المنطق و المعانى

و الفلسفه و الاصولين و علم الفقه فحضرت في شرح النظام عند الفاضل الهمام الشيخ محمّد النهاوندي و اكملت دراسه ألفيه ابن مالك عليها شرح السيوطي عند الفهيم الزكي الآقا ميرزا عبد الجواد فلا تورى الحكيمي و الفاضل الكامل المقدس المرحوم السيّد كمال السيستاني رحمه الله و المنطق عند للفاضل المتعبد الورع البارع المرحوم الشيخ على الملقب بفريد الإسلام الكاشاني (ره) و على الشيخ الفاضل الخطيب الأديب الشيخ محمّد العيدكاهي و المعاني على الشيخ النقاد العلامه الشيخ عبد النبي الأسترآبادي الميركتولي و الفلسفه على العلامه الجليل و الحبر النبيل الحاج ميرزا جواد آقا الطهراني دام ظله و درست عنده بعد منظومه السبزواري كتابه هو في فهم الفلسفه و نقدها المسمى ب: ميزان المطالب، و أصول الفقه في كتاب المعالم عند العالم الفاضل الحاج الشيخ حسين البجستاني و السيّد الجليل العلامه المقدس الحاج السيّد جلال اليزدي رحمه الله تعالى و المعتين على والده المبرور المدرس المبرز العلامه حجّه الإسلام و المسلمين الحاج ميرزا أحمد اليزدي قدّس سرّه (المعروف بن المعارف) و الكفايه و المكاسب عند العلامه حجّه الإسلام و المسلمين الحاج الشيخ ميرزا محمّد هاشم القزويني قدس الله تعالى روحه و نور ضريحه.

و في أثناء هذه الآونه ألفت كتيبا فارسيا في أسرار غيبه الامام ولى العصر الحجه ابن الحسن المهدى عليهما السلام و عجل الله تعالى فرجه و طبعته في خراسان إلى أن مضت أعوام و في تلك المده كانت والدتي العلويه الحسينيه فاطمه بكم اليزديه المهريزيه عرفانيان - التي في هذه الأوان أوان كتابتي لهذه الترجمه أيضا افتخر و اعتز بفي ء حياتها - تعطف بي و تحن على حنين الأم المتفاديه في سبيل ولدها حيث كانت تطبخ لي طعامي و تغسل ملابسي و تخيطها و هي عند أمها في دار خالي المرحوم السيّد على (الواقعه

فى كوچه خاك كنه) بقرب من چهار سوق النوقان من جهه الغرب الشمالى و بقرب من قبر مير من جهه الشرق و من الحسينيه الكرمانيه (تكيه كرمانيها) من جهه الشرق الجنوبي - المكان الذى قد أخبر تنى والدتى أخيرا بعد ما سألتها عن مولدى: بأنك ولدت فى بيت لم يكن بعيدا عنه - فما مضى الا القليل و قد قامت قيامتى اذ انتقل الى رحمه الله من حسنت تربيتى بعنايته و هو الفقيد السعيد الشيخ الكلباسي المتقدم ذكره و تغمده الله برحمته الواسعه فضاقت على مدينه مشهد بل أظلمت الدنيا فى عينى فما استطعت الا السفر كى استمر فى دراستى فنزلت طهران سنه و نصفا تقريبا فى مدرسه الحاج أبى الفتح فى ميدان شاه و كان مدرس المدرسه و امام مسجدها آنذاك العلامه الحجه السيّد مرتضى اللنكرودى (ره) و فى أثناء المده كنت أتردد إلى قم و شهدت بعض الدروس لآيه الله العظمى الحاج السيّد آقا حسين الطباطبائى البروجردى (ره) فى مسجد (بالاسر) ثمّ رجعت الى مشهد الرضا عليه السلام بطلب من والدى و بعد مكث مده توفى رحمه الله فجهزته و شيعته و دفنته بيدى فى مقبره (گورستان) گلشو فى الشمال الشرقى لمدينه مشهد رضوان الله تعالى عليه.

و فى خلال هذه الفترات كنت اواكب أهل المنبر و الخطابه فى مهنتهم العظيمه فسافرت لأجل أداء هذه الرساله الى بلاد شتى فى ايران منها سرخس و نيشابور و جرجان (استرآباد) و نواحى أخرى من خراسان و أخيرا سافرت الى مدينه يزد فقصدت بلده والدتى و مولد آبائها و موطنهم:

مهريز فقمت هناك بمهمه الوعظ و الإرشاد طيله شهر رمضان ثمّ رجعت الى وطنى (مشهد) و بعـد مده قليله عزمت الرحله الى العراق لتلقى الأبحاث العاليه الأصوليه و الفقهيّه فوصلتها فى نهايه الشهر الثامن من شهور العام ١٣٣٥ الشمسى الموافق ليوم ٢١ من العام الميلادى ١٩٥٤ فاسرعت

الى الالتحاق بحلقات الدراسه في النجف الأشرف قبل زياره الأنمه (ع) فطفقت أترصد المدرسين للدراسات العليا فاستقر رأيي على الحضور لدى جماعه من الثقات و الفضلاء الاثبات و العلماء المدققين المحققين الذين كانت حياتهم مكرسه لتربيه الطلبه و السلوك بهم الى مدارج السطوح العاليه فبعد اكمال السطوح العاليه عندهم و كتابه شيء من المطالب على هامش الكتب الثلاثه (المكاسب و الرسائل و الكفايه) على ضوء افاداتهم ساعدني التوفيق أولا للحضور في محاضرات الأبحاث الخارجيه الأصوليه و الفقهية لسيّدنا الأستاذ زعيم الحوزه العلميه النجفيه آيه الله العظمي الحائج السيّد أبو القاسم الموسوى الخوئي دام ظله و في في عحاضراته النهاريه في الفقه شرحا على العروه الوثقي و الليليه في أصوله كتبت ابحاثا غير يسيره على طرز التقريرات في الفقه و أصوله و ضمنا في أوائل هذه الاوان مارست على يده المطالب الرجاليه برهه من الزمان ثمّ تركت الحضور في خصوص بحث الأصول بعد مضي أكثر من دوره على حضوري فيه فتخصصت الحضور في بحث الفقه كما كان مستمرا و كان لي في عرض الاستفادات العلميه من سيدنا الأستاد دام ظله استفاضات علميه أخرى من حلقات دروس الحوزه لاساطين علوم الدين آيات الله العظام منهم الزعيم الكبير العظيم السيّد محسن الطباطبائي الحكيم قدّس سرّه، حضرت عنده في شرح معاملات العروه من كتاب العظام منهم الزعيم الكبير العظيم السيّد محسن الطباطبائي الحكيم قدّس سرّه، حضرت عنده في شرح معاملات العروه من كتاب الإجاره الى الوصيه إنّا شيئا يسيرا.

## و اما تأليفاتي لحد التاريخ: 1396 ه

- ١- فلسفه غيبت مهدى عليه السلام الآنف الذكر
- ٢- الثقات في أسانيد كتاب كامل الزيارات عربي مطبوع
  - ٣- الرأى السديد في الاجتهاد و التقليد عربي مطبوع
    - ۴- مشايخ الثقات (الحلقه الأولى) عربى مطبوع
- ۵- صلاه الليل فضلها و وقتها و عددها و كيفيتها عربي مطبوع
- 8- التعاليق الاصلاحيه و التحقيقات التفويضيه على كتاب توضيح المفاد في شرح كتاب السداد عربي مطبوع
- ٧- المغانم الحسنى شرح على العروه الوثقى من غسل الجنابه إلى أواخر فصل فى صلاه الجنازه على طرز الشرح المزجى جاهز
   للطبع
  - ٨- أبحاث في أصول الفقه جاهز مخطوط
    - ٩- مشايخ النجاشيّ (ره) جاهز مخطوط
  - ١٠- مشايخ الصدوق (ره) جاهز مخطوط
  - ١١- تعاليق كثيره على أجزاء عشره لشرح اللمعه طبعه النجف من سنه ١٣٨۶ الى سنه ١٣٩٠ ه جاهز مخطوط
    - ١٢- تعاليق على بعض الأقوال من معجم الرجال جاهز مخطوط
    - ۱۳- تعالیق علی کتاب جامع الرواه الجزء ۱ و ۲ جاهز مخطوط
    - ١٤- تعاليق على نقد الرجال و مجمع الرجال و قاموس الرجال و غيرها جاهز مخطوط
    - ١٥- مطالب هامه على هامش الكتب الدراسي الثلاثه (الرسائل و المكاسب و الكفايه) جاهز مخطوط

١٤- رساله في اللباس المشكوك فيه المسماه بالعين المسكوكه عربي مخطوط في حكم الألبسه المشكوكه

١٧- تعريب ترجمه حياه المرحوم آيه الله البروجردي (ره) مطبوع

١٨- جزوه رجاليه فيمن له كتاب الرجال قبل الشيخ الطوسيّ عربي مخطوط

١٩- تحقيق روايات كتاب فضائل الأشهر الثلاثه

(١ رجب، ٢ شعبان، ٣ رمضان) للشيخ الصدوق (ره) و تخريجها عن وسائل الشيعه و كتب الصدوق و غيرها و هو ها بين يديك.

٢٠- مشايخ: أحمد بن محمّد بن خالد البرقي و الحسن بن محمّد بن سماعه و على ابن الحسن الطاطري.

هذا آخر ما كتبته موجزا من حياتي الدراسيه و تأليفاتي و أنا العبد المحتاج إلى رحمه ربّه الرحمن الحابّج الشيخ ميرزا غلام الرضا عرفانيان اليزديّ أما و الخراسانيّ النوقاني مولدا و محتدا و النجفيّ مسكنا و مدفنا ان شاء اللّه تعالى.

و الحمد لله أولا و آخرا

النجف الأشرف المدرسه الكبرى لمرجع الطائفه و زعيمها في عصره السيّد محمّد كاظم الطباطبائي اليزديّ قدّس سرّه

### [محتويات الكتاب]

التمهيد و التصميم ٣- ٥

الاتحاف لجمله من اجازات المشايخ ٧- ١٢.

موجز من حياه المؤلّف رحمه الله ١٣

باب ما يرجع الى شهر رجب

تسميه شهر رجب بالأصم و الأصب ٣٣ فضل الرجبين ٣١

افراغ النفس للعباده أول ليله من شهر رجب ۴۶.

ثواب صوم أول يوم من رجب و وسطه و آخره ١٧، ١٩، ٢٢، ٣١، ٨٨.

ثواب صوم يوم أو يومين أو أيّام من رجب ١٨، ٢٣، ٢٨، ٣٨.

ثواب صيام سبعه أيّام و ثمانيه أيّام من رجب ١٩، ٢٠، ٢١.

ثواب صوم يوم المبعث و هو يوم سبعه و عشرين من رجب ٢٠، ٣٩.

ثواب صيام خمسه أيّام من رجب ٢٢، ٣٩

ثواب صیام کل یوم من رجب و صیام کله ۲۵- ۳۱، ۹۹.

حدیث أم داود و عملها ۳۲- ۳۷

ثواب إحياء ليله من ليالي رجب و الصدقه فيه ٣٨.

شهاده مالك بن أنس بأفضليه جعفر بن محمّد عليه السلام ٣٨.

باب فضائل شهر شعبان

الغفران في شهر شعبان ٩۶

شعبان شهر رسول الله صلَّى الله عليه و آله ۴۴، ۴۶، ۵۵، ۵۵، ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۲۵ ۱۲۵

اهتمام رسول الله صلّى الله عليه و آله بصيام شعبان ۵۱، ۵۲، ۵۵، ۵۹، ۶۰، ۶۶.

ثواب صیام أول یوم و یومین من شعبان و ثلاثه أیّام من آخره و صیام کله متصلا بصیام شهر رمضان ۵۳، ۵۴، ۵۷، ۵۹، ۶۹، ۵۹، ۵۹، ۱۱۵ ما۱۱، ۱۱۵.

ثواب الصيام في شعبان و إكثاره و ثلاثه أيام منه ٣٨، ٤٣، ٥٥، ٤٤، ٤١، ٤٤

ثواب الاستغفار في شعبان و ليله النصف منه و صلاه جعفر بن أبي طالب (ع) فيها و فيها استجابه الدعاء ۴۴، ۴۵، ۵۶

افراغ النفس للعباده في أربع ليال من كل سنه ١- أول ليله من رجب

٢- ليله عيد الاضحى ٣- ليله الفطر ۴- ليله النصف من شعبان ۴۶.

ثواب صیام کل یوم من شعبان ۴۷، ۴۹

صوم الدهر و احياء الليل و كل يوم ختم القرآن رمز في حياه لقمان الحكيم و هو سلمان الفارسيّ (رض) ٤٩، ٥٠

حديث نفى القلم عن سبعه أشخاص ۵۵، ١١٤.

معنى زياره الله في عرشه ۵۷، ۵۸

وقوع سقط فی حدیث و تصلیحه ۵۸، ۵۹ صوم شعبان و شهر رمضان توبه ۶۰

حديث الحميراء في ليله النصف من شعبان و أهميه تلك الليله و الصلاه أحد عشر ركعه فيها ٤١- ٤٢، ٥٥.

ثواب صیام آخر یوم من شعبان ۹۸

باب فضائل شهر رمضان

خطب رسول اللّه فی آخر جمعه من شعبان و ثلاث بقین منه و ذات یوم ۷۱ ۷۴، ۷۷– ۷۹، ۹۵، ۱۰۵، ۱۲۹ ۱۲۹– ۱۳۰، ۱۳۲.

طریق معرفه أول یوم من شهر رمضان ۶۳، ۹۴.

صوم يوم الشك و أنّه يصومه من شعبان ٤٣، ١٠٧.

استهلال شهر رمضان و الدعاء عنده ۸۰، ۹۹.

فضل أول ليله و سائر الليالي و ليله الجمعه و يومها من شهر رمضان ١٢٩ ١٣٣، ١٤٠.

امتياز ادراك شهر رمضان و ليله القدر و الصلاه على محمّد و آله صلّى الله عليهم ۵۴، ١١٥.

الدعاء عند الإفطار ٩٤.

الصائمون في شهر رمضان مستبشرون ٧٢، ٧٣.

الحسنات في شهر رمضان مضاعفه ٧٣ ٩٥، ١٠٠.

من هو الشقى؟ ٧٣، ١١٤

عتقاء و طلقاء من النار ۷۴، ۱۲۶

إطلاق كل أسير و إعطاء كل سائل بدخول شهر رمضان و مزايا أخرى بدخوله ٧٥، ١٠٣، ١٢١، ١٤١، ١٤٢. المحتولة كل أسير و إعطاء كل سائل بدخول شهر رمضان و جوائز فيه و ان زكاه الأبدان الصوم ٧٥، ٧٥، ٩٢، ٨٠، ٩٢

سته خصال مرجوحه للامه ٧٧.

ثواب صیام کل یوم من شهر رمضان ۸۱- ۸۶.

أربعه دعائهم لا يرد ۸۶ ۱۱۱

بناء الإسلام على خمس دعائم ٨٤.

111, 111.

شهر رمضان و القرآن ۸۷، ۹۵، ۹۷، ۱۱۱، ۱۱۱.

حدیث مناجاه موسی علیه السلام مع الله سبحانه ۸۸- ۹۰.

خمس خصال للامه في شهر رمضان ٩٠، ١٣١، ١٣١.

سبع خصال لمن صام شهر رمضان ١٠١- ١٠٢.

حديث الأصبغ بن نباته عن أمير المؤمنين عليه السلام ٩١.

الاستعانه على الصوم بالسحور و على صلاه الليل بالنوم ٩٢.

لا تقولوا: رمضان، قولوا: شهر رمضان ٩٣، ٩٨.

عقاب افطار يوم من شهر رمضان ۷۴، ۹۳.

وقت الإفطار و صلاه المغرب ٩۴

الصائم في السفر مفطر ٩٥

التوبه و الغفران في شهر رمضان ۹۶ ۹۷، ۱۰۱، ۱۲۶، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۴۳، ۱۴۳.

تأثير غيبه المسلم في الصوم ١٢٢

صيام شهر الصبر و ثلاثه أيّام من كل شهر صيام الدهر ٤٩- ٥٠، ٩٧.

ثواب العباده في ليالي شهر رمضان ٩٩، ١٠٠، ١٠٣، ١٢٣، ١٣٣.

حديث معتبر في عله (حكمه) وجوب الصيام ١٠٢.

الأغسال في ليالي القدر و غيره من شهر رمضان ١٠٣- ١٠٣، ١٣٧.

فضل احياء ليالي القدر و عظمتها و ثواب العباده فيها ١٠٤، ١١٨، ١٢٧، ١٣٨، ١٣٨.

فضل الشيعه .. و هم الذين يصومون شهر رمضان ١٠٥.

خطبه أمير المؤمنين (ع) في شهر رمضان في مسجد الكوفه ١١٠-١١٠

ولايه أهل البيت عليهم السلام مدار قبول الأعمال ١١١.

حشر شهر رمضان في صوره مزفّفه حسنه ١١٠.

الشتاء ربيع المؤمن و الصوم فيه الغنيمه البارده ١١١- ١١٢.

حديث رسول الله صلّى الله عليه و آله أصحابه بعجائب ١١٢–١١۴.

ثواب قراءه سوره القدر ١١٧ - ١١٨ ١١٩.

الصوم جنه من النار ١١٩، ١٢٢، ١٣۴.

فضل الصائم إذا رأى المفطرين ١١٩ فضل الصوم في شده الحرّ ١٢٠.

للصائم فرحتان ۱۲۰، ۱۳۴، ۱۴۳.

فائده القيلوله للصائم ١٢٠.

خلوف فم الصائم أطيب من ...

.176, 171.

الملائكه تدعو للصائمين ١٢١.

الاستعانه بالصلاه و الصيام عند النازله او الشده ١٢٢.

الصائمون في شهر رمضان أضياف الله ١٢٣.

تفضيل هذه الأمه بصيام شهر رمضان ١٢٤.

فضل ليله الفطر و غداتها ١٢٨، ١٢٨

صوم شهر رمضان بحدوده و کما ینبغی کفاره المذنوب ۱۳۱، ۱۳۳.

الصيام لله سبحانه و هو يجزى به ۱۳۴ ۱۴۳.

صلاه خاصّه في آخر ليله من شهر رمضان ١٣٤- ١٣٥.

ثواب إدراك شهر رمضان بمكّه ۱۳۶، ۱۳۷ وداع شهر رمضان ۱۳۹.

ثلاث دعوات مستجابات ۱۴۳.

صائم حظه الجوع و قائم حظه السهر ۱۴۴ وضعيه ظهور هذا الآثر الى عالم الطبع ١٤٥.

دفع دخل و إزاحه و هم ۱۴۶.

مواهب الله و عطاياه لاحد لها ١٤٧ كرم الله لاحد له بل يتحدد بما يشاء ١٤٨.

ترجمه محقق الكتاب يطلب من بعض الاحباب ١٤٩.

موجز الحياه العلميه للعرفانيان في الاقليمين ١٥٠-١٥٣.

آثار من العلم إلى العلم ١٥۴–١٥٥ محتويات الكتاب ١٥٩–١٥٩.

### تعریف مرکز

بسم الله الرحمن الرحيم هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ الزمر: ٩

#### المقدمة:

تأسِّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامي عام ١۴٢۶ الهجري في المجالات الدينية والثقافية والعلمية معتمداً على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين في الجامعات والحوزات العلمية.

#### إجراءات المؤسسة:

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر في العلوم الإسلامية وتبعثرها في أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً، تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية في أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين في العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهي منظمة في برامج إلكترونية وجاهزة في مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها.

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة.

## الأهداف:

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبي عليهم السلام تحفيز الناس خصوصا الشباب على دراسه أدقّ في المسائل الدينية تنزيل البرامج المفيدة في الهواتف والحاسوبات واللابتوب الخدمة للباحثين والمحققين في الحوازت العلمية والجامعات توسيع عام لفكرة المطالعة تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها في ملفات الكترونية

### الساسات:

مراعاة القوانين والعمل حسب المعايير القانونية إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة العرض العلمي البحت للمصادر والمعلومات

```
الالتزام بذكر المصادر والمآخذ في نشر المعلومات من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل.
```

نشاطات المؤسسة:

طبع الكتب والملزمات والدوريات

إقامة المسابقات في مطالعة الكتب

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد، أفلام بانوراما في الأمكنة الدينية والسياحية

إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية

افتتاح موقع القائمية الانترنتي بعنوان: www.ghaemiyeh.com

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و...

الإطلاق والدعم العلمي لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها

تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة، الجوال، بلوتوث Bluetooth، ويب كيوسك kiosk، الرسالة القصيرة ( (sms

إقامة الدورات التعليمية الالكترونية لعموم الناس

إقامة الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين

إنتاج آلاف برامج في البحث والدراسة وتطبيقها في أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على ٨ أنظمة؛

JAVA.1

ANDROID.

EPUB.

CHM.

ه. PDF

HTML.9

CHM.v

GHB.A

إعداد ۴ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية

ANDROID.

IOS.Y

WINDOWS PHONE \*

WINDOWS.

وتقدّم مجاناً في الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية

الكلمة الأخيرة

نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكز، المنشورات، المؤسسات، الكتّاب وكل من قدّم لنا المساعدة في تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا.

عنوان المكتب المركزي

أصفهان، شارع عبد الرزاق، سوق حاج محمد جعفر آباده اي، زقاق الشهيد محمد حسن التوكلي، الرقم ١٢٩، الطبقة الأولى.

عنوان الموقع : : www.ghbook.ir

البريد الالكتروني: Info@ghbook.ir

هاتف المكتب المركزي ٣١٣۴۴٩٠١٢٥٠

هاتف المكتب في طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ ٢٠١

قسم البيع ٩١٣٢٠٠٠١٠٩ شؤون المستخدمين ٩١٣٢٠٠٠١٠٩.

